





قده لك ...



## المشروع القومى للترجمة

# أقدم لك ...

## الماساما

تأليف

وجودى جروفز

ديف روينسون

ترجمة إمام عبد الفتاح إمام



Y++1

# DAVE ROBINSON JODY GROVES

INTRODUCING:

Philosophy

أقدم لك ... الفاسفة

#### المقدمة

بقلم المترجم

#### " أقدم لك... هذا الكتاب!"

هذا هو الكتاب الشالث في سلسلة " أقدّم لك ... " ، وهو يستهدف تعريف القارئ غير المتخصص بمعنى الفلسفة . لكنه جاء في الواقع . عسرضًا لتاريخ الفلسفة الغربية بأسرها منذ نشأتها في بلاد اليونان ، في القرن السادس قبل الميلاد ، عندما طرح فلاسفة مالطية ما يسميه المؤلفان "بالسؤال الكبير": من أين جاء هذا العالم . . ؟ ومم يتألف؟ وتتعدد الإجابات ...

ثم يأتى سقراط، والسوفسطائيون، ليتغير مسار الفلسفة من البحث فى الكون إلى مشكلات الإنسان لاسياما فى ميدانى الأخلاق والسياسة. وتتوالى المذاهب الكبرى: أفلاطون، وأرسطو . . ثم الرواقية والأبيقورية، والفلسفة الاسكولائية فى العصر الوسيط \_ مع الإشارة إلى دور العرب فى الاحتفاظ بالشعلة بعد أن خيّم على أوربا ظلام دامس . .

ويواصل المؤلفان حديثهما عن رحلة الفكر في عــصر النهضة، والعصر الحديث، إلى عصر التنوير، والفلسفة المعاصرة حتى الحداثة، وما بعد الحداثة...

ذلك كله فى أسلوب مبسط وسهل لكنه شيق وعميق، حتى لنجد المذاهب الكبرى ـ ديكارت وكانط وهيجل ... إلخ ـ ملخصة فى عبارات موجزة واضحة، تزينها رسوم توضيحية لاتخلو من طرافة ..! ومن هنا كان هذا الكتاب دعوة إلى القارئ للدخول فى هذا العالم الرحب: عالم الفلسفة: .

وإنى لارجو أن أكون ـ بترجمته ـ قد شاركتُ فى دعوة القراء للدخول فى عالم شاقٌ ووعر، نعم، لكن ممتع حقًا . . !
والله نسأل أن يهدينا جميعًا سبيل الرشاد،

إمام عبد الفتاح إمام

الهرم في مارس ٢٠٠١

## أسئلة:

معظم الناس يكونون عادة مشغولين جداً، وليس لديهم الوقت لدراسة ذلك النوع من التفكير الذي يسمى، في العادة، بالتفكير «الفلسفى». ذلك لأن عليهم أن ينفقوا وقتهم في الكفاح من أجل البقاء، أو أن يعيشوا حياة روتينية بلا ضجر. لكن هناك قلة \_ في أحوال نادرة \_ من الأفراد المثيرين المربكين، يجدون لديهم الوقت ليسألوا أسئلة خداعة في بساطتها لا يبدو أبداً أن لها أجابات بسيطة . مثل :

- ماهي طبيعة الواقع ؟ ماذا تكون عليه الموجودات البشرية في حقيقتها ؟
  - ـ ما هي الصفة الخاصة بالذهن البشري ، وبالوعي البشري ؟
    - أيمكن أن نكون على يقين من شيء على الإطلاق؟
  - ـ أهناك اختلافات واضحة بين الحجج الصحيحة وغير الصحيحة ؟
    - ـ ما هي الحقيقة ؟ وما هو المعنى ؟



## ما هي الفلسفة :

قد يبدو أن أسئلة الفلسفة لا ترتبط كثيراً بحياتنا البومية. غير أن الفلاسفة لا يزالون يبحثون لها عن إجابات مقنعة. وأحياناً يجدونها، وكثيراً ما لا يصلون إليها.



يعتقد بعض الفلاسفة أن الفلسفة لابد لها أن تخرج من الحبجاج والنقاش، في حين يعتقد بعضهم الآخر أنها لايمكن أن تنتج إلا من الاستدلال الاستنباطي.



## الثيوقراطية(١):

كان المصريون القدماء بارعين جداً في الرياضيات، وفي البناء، وهندسة القبور، لكنهم لم يكونوا مشهورين في عالم الفلسفة تفسيراتهم الدينية للأشياء متقنة ونابضة بالحياة لكنها ليست مقنعة بمصطلحات الفلسفة. كما كان البابليون بالمثل رائعين في

الرياضيات وعلم الفلك.





لكنهم كانوا فيما يبدو فسانعين بالإجاب الأسطورية على الأسطورية على الاسئلة الأساسية.

المجتمعات الثيوقراطية التى تحكمها طوائف الكهنة هى يهم فى العادة ذات فكر ساكن احتكارى. وهى تبصر على تفسيرات معتدلة، وتحبط بهمة الأفكار المستقلة غير المتعارف عليها. فمعتقدات اليوم ينبغى دائما أن تشبه معتقدات اليوم ينبغى دائما أن تشبه معتقدات الأمس.

(١) الحكم الديني (المترجم).

## اليونان:

أما اليونان القديمة فهى التى ابتكرت الفلسفة (١)، لكن لا أحد فى الحقيقة يعرف السبب فقد كانت اليونان أمة تجاربة عظيمة سيطرت على معظم شرقى البحر المتوسط، واستعارت الأساطير والتصوف مثلما استعارت فن العمادة والرياضيات من جيرانها. غير

أن بعض العلماء والفلاسفة اليونان المزعجين اعتقدوا أنه لابد أن يكون هناك منطق ونظام كامن خلف الأشياء. ولم يكن لديهم الرغبة في قبول التفسيرات الدينية ، ومن أمنال هؤلاء الفلاسفة أكسانوفان (۲۰۵ – ۲۷۸ ق.م.) من السذاجة أن نعبد آلهة تسلك سلوكأ لا أخلاتيا وغير معقول. لو كان للحيوان يد ويستطي وهكذا نجد أن الفلاسفة اليونانيين الأول سعوا إلى

إجابات نسميها الآن إجابات «علمية» وليست «دينية».

<sup>(</sup>۱) هذا هو الرأى الذى ذهب إليه جمهرة مؤرخى الفلسفة الغربيين من أرسطو قديماً حتى برتراند رسل حديثاً. وحجتهم أن قدماء المصريين لم يعرفوا الفكر النظرى بل اتجه تفكيرهم فى الأعم الاغلب نحو موضوعات دينية وعملية، وهو رأى مشكوك فيه إلى حد كبير فهناك الكثير من الأفكار الفلسفية التى ظهرت فى حضارة الشرق الفديم فإذا كان طاليس أول الفلاسفة قد ذهب إلى أن الماء هو أصل الاشياء جميعاً، فإن هذه الفكرة نفسها سبق أن ظهرت عند المصريين والبابليين. وامتزاج الفكر الشرقى القديم بالفكر الدينى لا ينفى عنهم الاهتمام بالفكر النظرى، فقد حدث هذا الامتزاج فى شتى عصور الإنسانية لاسيما فى العصور الوسطى الاوربية مثلاً. (المترجم).

## سؤال ملطية الكبير:

أول الفلاسفة الحقيقيين كانوا من خارج اليونان يعيشون في ملطية \_ وهي مستعمرة تقع الآن على الساحل التركي \_ في القرن السادس قبل الميلاد. وقد طرحوا السؤال الكبير: ما الأصل الذي صنع منه الواقع ؟ والواقع أنه كان سؤلاً غريباً. فمعظم الناس سوف يجيبون عليه بقولهم أنه مصنوع من أشياء كثيرة مختلفة. لأنه يبدو كذلك. غير أن فلاسفة ملطية رفضوا أن يكون ما نراه هو نفسه بالضرورة ما هو حقيقي.



## فيثاغورس والرياضة :

فيثاغورس ( ٢٧١ - ٤٩٦ ق.م.) طرح نفس السؤال الكبير.لكنه أجاب إجابة مختلفة أتم الاختلاف. اعتقد أن الجواب هو الرياضيات. كان فيثاغورس يعيش في جزيرة ساموس Samos قبل أن يهاجر مع تلاميذه إلى كروتون Croton في جنوب إيطاليا. وكان نباتياً يعتقد في التناسخ، ويعلن أن أكل الفول خطيئة. ولقد عبد هو وتلاميله الأعداد والفكر التي صنع منها العالم. وأن الحقيقة تنكشف على نحو أوضح عن طريق النسب، والمربعات، والمثلثات قائمة الزاوية. والتقدم الذي أحدثه فيثاغورس هو أنه وصل إلى أن الحقائق الرياضية لابد من البرهنة عليها لا أن تقبل فحسب. وتبدو صوفية الأعداد عنده بالنسبة لنا بالغة الغرابة، فهو يعلن أن «العدالة» هي رقم ٤ لأنه عدد مربع؛ وفي النهاية أصيب بصدمة عندما اكتشف الأعداد الصماء مثل «باي ٢) والجذر التربيعي للعدد ٢.



بل أنه أغرق واحداً من تلاميذه اسمه: هيبارس الترنتى، لأنه كسشف عن هذه الحقيقة الخارج (٢). وهذا يكن جسميع يكن جسميع يكن جسميع الفلاسفة واسعى الأفق بصدد نقاش الأميذهم.

<sup>(</sup>۱) باى هو الرمز الذى يمثل النسبة بين طول محيط الدائرة وقطرها وقد سبق أن ذكره ٢, ١٤١ (المترجم).
(٢) كانت المدرسة الفيشاغورية جماعة شبه مغلقة على نفسها ـ لاسيما «فريق المنتظمين» الذى يعيشون معاً، ويأكلون معاً، وتحرم عليهم الملكية الخاصة. كما كانت التعاليم الفيثاغورية «سرية» لا يجوز إفشاؤها للناس في الخارج ولقد طرد فيثاغورس بعض التلاميذ من المدرسة لأنهم أذاعوا بعض هذه التعاليم إلى الناس في الخارج (المترجم).

## هيراقليطس والعالم المتدفق:

كان هيـراقليطس الذي عاش حـوالي سنة ٥٠٠ ق.م. أكثر اتسـاعاً في قبـول كون لا عقلى. وكان يلقب «الربان» لتأكيده أن كل شيء في العالم يتغير، وفي حالة مستمرة من الصراع ولقد أوضح ذلك بعبارة شهيرة هي:



أنت لا تستطيع أن تنزل في النهر

رالواحد ولا حتى مرة واحدة.

أنت لا تستطيع ا

أن تنزل النهر الواحد

ومتسبقة، فبالمعرفة التي نتلقباها عن طريق

فالصعود إلى أعلى الجبل والهبوط منه يعتمد على المكان الذى تقف فيه في لحظة معينة. وهذا هو ما تفعله الجبال.



### بارمیندس:

كتب بارميندس الإيلى (۱) ( 010 \_ 20.4 ق.م.) في جنوب إيطاليا قيصيدة طويلة عن سلطان المنطق والمعرفة \_ (٢). وهو يتفق مع هيراقليطس على أن المعرفة التجريبية هي ذاتية بطريقة لا يوثق بها. وهذا يعني أنه ليس أمام الموجودات البشرية سوى مصدر واحد للثقة ، هو العقل اذا ما أرادوا اكتشاف أي حقائق دائمة عن العالم.

أن تفكر وان توجد فذلك شيء واحد.

ولقد استطاع بتطبيق الحبجة المنطقية الصارمة أن يصل إلى فكرة مثيرة عن الزمان، فكل ما هو موجود بالفعل هو الحاضي المباشر، والحديث عن الماضى والمستقبل هو مجرد كلام أو والمستقبل هو مجرد كلام أو حقيقى أو واقعى.

<sup>(</sup>١) نسبة إلى مدينة «آيليا.. Elea» في جنوب إيطاليا ، وتسمى مدرسته باسم المدرسة الايلية (المترجم)

<sup>(</sup>٢) ترجم هذه القبصيدة إلى اللغة العربية المدكتور أحمد فؤاد الأهواني في كتابه «فسجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط؛ عيسى البابي الحلبي، عام ١٩٥٤ (المترجم).

## مفارقة زينون عن الحركة:

وقد اشتهر تلميذه زينون (٤٩٠ ـ ٤٣٠ ق.م.) بابتكاره للمفارقات التي اكتشفت كثيراً من العلاقات المحيرة الموجودة بين الزمان والمكان. وتدور أشهرها حول السباق بين

اخيل والسلحفاة (١). فأخيل ـ بروح رياضية ـ يعطى للسلحفاة أسبقية البداية نظراً لبطئها. غير أن أخيل يكتشف أنه يستحيل أن يلحق بخصمه الحيوان الزاحف. وهكذا سوف تسبق

وهكذا سسوف تسسبق السلحفاة أخيل باستمرار بقدر ولو ضئيل، لكنه لا يمكن اجتيازه. وهي حجة لاتنزال تزعيج بعض الفلاسفة (٢)، وعلماء الطبيعة. الرياضة وعلماء الطبيعة. وهناك أيضاً نقطة لصالح

هذه المحيرات، إذ يذهب

إذا كان على أخبل أن يصل من النفطة (1) إلى نقطة النهاية (ب) فلابد له أولا أن بصل إلى نقطه (جـ) وهى نقطة البداية للسلحفاة.

لكن السلحفاة في هذا الوقت سوف نكون قد تحركت إلى النقطه (هـ) وعندما يصل إليها أخيل سوف تكون السلحفاة قد تحركت إلى النقطة (و) وهكذا ..



(۱) اختيار الزينون، في حجبته والخيل والسلحفياة، لأن الأول هو أسرع العيدائيين عند اليونان، والثانية هي أبطأ الزواحف (المترجم)

(٢) تقوم الحجة أساساً على إمكان قسمة المكان إلى ما لا نهاية فإذا افترضنا أن خط السير هو من(أ) - إلى (ب) فإن ذلك يستلزم قطع نصف المسافة ثم نصف النصف. وهكذا إلى ما لا نهاية، فكيف يمكن قبطع المسافة اللامتناهية في زمن متناه؟ ذلك خُلف محال وبالتالي فالحركة مستحيلة، وما ينظهر منها ليس سوى وهم (المترجم).

## أنبادوقليس والعناصر الأربعة :



#### الذريون:

ولقد شرح لنا «أنكساجوراس» (٥٠٠ ـ ٤٢٨ ق.م.) كيف "أنك ما تأكل"، فكل شيء عبارة عن مزيج. ولذلك هناك أجزاء من الدم، واللحم، والعظم، والأظافر في القمح، وذلك ما يفسر كيف يشكل الطعام الجسم البشري.



كان ديمقريطس ـ الفيلسوف الذرى (٤٦٠ ـ ٣٧٠ ق.م.) معاصراً لسقراط، واشتهر بآرائه الحدسية عن المادة التي كانت تستبق على نحو مذهل، نظريات علماء الذرة في القرن العشرين.

## أقدّم لك: سقراط:

تعرف جميع هذه النظريات عن الذهن وعن الطبيعة النهائية للعالم باسم النظريات السابقة على سقراط، ومما تجدر ملاحظته بصدد هذه التخمينات والحدوس التشابه القوى بينهما، وبين النظرية العلمية في القرن العشرين. وقد وصلت إلى هذه المرحلة لا عن طريق استخدام مسرعات الجزئ بل عن طريق التفكير الشاق فحسب.



عاش سقراط (٤٧٠ ـ ٣٩٩ ق.م.) في القرن الخامس قبل الميلاد في أثينا دولة المدينة الصغيرة التي كانت أمبراطورية قوية في البحر الأبيض. وكان الكثير من الأثينيين يملكون عبيداً مما أعطاهم فسسحة من الوقت والفراغ لابتكار أشياء مثل: المدراما، والتاريخ، والفلك، والفلسفة، فاعتقدوا أنهم أعظم أمة متحضرة على ظهر الأرض، وربما كانوا كذلك فعلاً.

## النسبية الثقافية:

سافر هيرودوت (٤٨٤ ـ ٤٢٤ ق.م.) المؤرخ إلى أصقاع كثيرة خارج اليونان، ووصل إلى بعض الاكتشافات المثيرة عن معتقدات الشعوب الأخرى وسلوك الناس. ولقد



من السهل دائماً أن تعتقد أن معتقداتك «طبيعية» عندما تكون ثقافية فحسب.. ومن ثم فقد غير السوفسطائيون موضوع البحث الفلسفى من محاولة الإجابة عن السؤال الكبير إلى أسئلة أخرى مختلفة عن الموجودات البشرية ومجتمعاتها.

## بروتاجوراس السوفسطائي:

يذهب بروتاجوراس الى القول بأن «الانسان مقياس الأشياء جميعاً» ـ وهو قول يعنى أنه لا توجد حقائق موضوعية، بل حقائق مرتبطة بالمعتقدات البشرية فحسب. وهذا القول يجعله فيلسوفاً نسبياً تماماً بل حتى من فلاسفة ما بعد الحداثة. وهو يزعم أيضاً أن الفلسفة ليست أكثر من فن الخطابة أو فن الاقناع اللغوى (أن تكون لديك مهارة تفيدك في النقاش) وأن تعليم هذه المهارة لتلامذته قد جعلهم «رجالاً صالحين».



كان سقراط رجلاً صغيراً ضئيلاً دميماً أفطس الأنف، وكان والده نحاتاً وأمه قابله. كما كانت زوجته «اكزانئيب» تبيع الخضروات، وكثيراً ما تجد زوجها غامضاً على نحو يثير الغيظ والحنق. لكنه كان ـ بوضوح ـ معلماً من النوع الكارزمى (الساحر للجماهير) لكثير من الشباب الأثيني، ربما لأنه كان يعلمهم أن يسألوا عن كل شيء ، وهي عادة غريبة أثارت بغير شك حفيظة آبائهم.

#### الحوار السقراطي:

كان سقراط يدعى باستمرار أنه لا يعرف شيئاً، وهذا هو السبب فى أن كاهنة دلفى قالت عنه أنه «أحكم الناس فى بلاد اليونان». وكان يشجع تلاميذه على مناقشة الأفكار، ليريهم عادة، كيف يصعب العثور على أجابات مقنعة عن الأسئلة الفلسفية . وهذه الريبة التى كان يثيرها «الحوار السقراطى» فى عقول الناس ربما تفسر اللقب الذى أطلق عليه وهو «ذبابة الخيل» (١).



ولا أحد يعرف ما اذا كان يؤمن أصلاً أن الحوار الفلسفى يسمكن أن يكشف عن الحقائق المطلقة بالنسبة لمفاهيم مثل «العدالة» حتى يمكن عندئذ تطبيقها على المشكلات الأخلاقية والسياسية. وكان ايمانه الأساسى هو أن الحكمة الأخلاقية الحقة تكمن فى الذات، وأن «الفضيلة علم».

<sup>(</sup>١) هذا اللقب دنبابة الحيل على الذي اطلقه سقراط على نفسه في الواقع. يقول في محاورة الدفاع «... أنا ذبابة الحيل التي أرسلها الله لتقض مضاجع الأثينيين». (المترجم)

#### الحكم بالموت:

ولسوء الطالع كان لسقراط بعض الأصدقاء المسبوهين من أمثال «كريتياس» الذى حكم بطريقة منظمة على كثير من الأثينيين بالموت، لأنهم لم يوافقوا على حكم «الطغاة الشهائة». وعندما أطيح بهم فى النهاية، انتقمت منهم محكمة الديمقراطيين، وأصبحت «ذبابة الخيل» مذنبة بتهمة عدم التقوى وإفساد الشباب الأثيني، وحكمت عليه بالموت. فتجرع السم، بشجاعة، بعد أن شرح معتقداته لأصدقائه وتلاميذه (٢).



ولقد ظل سقراط شخصية غامضة ـ رجلاً له مذاق سيىء فى التحالفات السياسية ومع ذلك ظل على الدوام يدافع عن استقلال المفكر ضد أخلاقيات الدولة، لكنه غيّر الفلسفة فأصبحت المشكلات الفلسفية الآن تدور حول السياسة البشرية كالأخلاق. لا عن الطبيعة الجوهرية للعالم المادى.

<sup>(</sup>١) حكومة اثينية نتألف من ثلاثين عضواً ـ من بينهم كريتياس ـ فرضتها اسبرطة بعد هزيمة عدونها اثينا، وقد ظلت تحكم لمدة عام، ثم أطيح بها في النهاية، وعادت الديمقراطية من جديد إلى اثينا (المترجم)

<sup>(</sup>٢) شرح هذه المعتقدات لتلاميذه في محاورة فيدون، التي تصور الأيام الأخيرة لسقراط قبل تنفيذ حكم الإعدام بتجرع السم، وقد ترجم هذه المحاورة مع عدة محاورات أخرى الدكتور زكى نجيب محمود بعنوان «محاورات أفلاطون» (المترجم)

## أفلاطون .. والملوك الفلاسفة :

كسان أفسلاطون (٤٢٧ – ٣٤٧ ق.م.) واحسداً من تلامذة سقراط، لكنه على خلاف أستاذه، سلطوى بطريقة غريزية (١). فقد كان أرستقراطياً أثينياً يكره الديمقراطية التي حكمت بالإعدام على سقراط.

عندما راقبت ذلك كله انسحبت وأنا أتقزز من سوء استخدام السلطة في تلك الأيام.

لقد اعتقد ان رفاقه من الأثينيين قد أصبحوا على درجة من الطراوة والتدهور، فحجد الاسبرطية العسكرية القاسية، التي حافظت على الانتصار في جميع الحروب التي خاضتها. وأصبح أخيراً معلماً لابن ديونسيوس الأول طاغية صقلية وهو تلميل منفر للغاية. ثم عاد إلى أثينا ليؤسس أكاديميته. وكان أشهر كتبه محاورة «الجمهورية» التي هي النسخة المفضلة للمجتمع الكامل المنسجم الذي يحكمه حكام من الفلاسفة الحكماء.

<sup>(</sup>۱) المقصود هنا إشارة إلى نظام «الجمهورية» الطوبارية التى وضعها أفلاطون حيث يخضع الفرد تمامًا للدولة، فكان أفلاطون بذلك من أنصار ضرب من الحكم يقترب من الحكم الشمولى أو السلطوى (المترجم).

## النظرية الفطرية:

أثرى أفلاطون الحوار السقراطى عندما كتب فلسفته فى هذا الشكل. وأبدى أفلاطون فى كتاباته المبكرة احتراماً للنظرية الفطرية (Innatism) ـ وهى النظرية التى تقول إننا جميعاً نولد مزودين بأنواع معينة من المعرفة. وبرهن على ذلك بسؤال عبد صبى يملكه صديقه «مينون».



وتفسيره لذلك هو أننا جميعاً نملك أنفساً خالدة كان لها وجود سابق، ومن هنا فإن كل تعليم هو في الواقع مجرد «تذكر» أو «استرجاع».

## الصور المثالية:

هذه النظرة «التذكرية» للمعرفة ساعدت أفلاطون في أن يكون رجلاً له «عالمين» فعلى الرغم من أن هناك العالم البومي الواضح المألوف الذي نستطيع جميعاً أن نراه، فإن هناك أيضاً عالماً آخر هو عالم «المثل» الكاملة الأزلية. والمثل (أو الصور) هي أشبه بالقوالب الكاملة، ومن هنا فإن الأشياء الجزئية مثل المقاعد التي نراها جميعاً في العالم هي مجرد نسخ دنيا من صورة (أو مثال) المقعد المثالية الخالصة. وقلة من الناس الموهوبين المدربين الذين يسميهم أفلاطون «بالحراس» هم الذين يستطيعون «رؤية» هذه الصور المثالية. وليس كل إنسان يوافق على ذلك.



استطيع أن أرى منضدة وفنجاناً لكن لا أستطيع أن أرى مُثلا للمنضدة أو الفنجان.

بالضبط لكى ترى منضدة وفنجاناً فانت في حاجة إلى عينين وأنت تملكهما. أما لكى ترى مثال المنضدة والفنجان فأنت تحتاج إلى عقل وأنت لا تملكه !!



وبالمثل: فإن شخصاً دُرب على مهارات ذهنية كالرياضيات، سوف يكتشف في النهاية أن هناك عالماً أفضل وأكثر حقيقة هو عالم الصور (أو المثل) يجاوز تجربة الحياة اليومية. أمثال هؤلاء الأفراد سوف يرون ويعرفون، أخيراً، «الخير ذاته». ويصبحون الحكام من معدن الذهب المعصومين من الخطأ في مجتمع يتألف من أفراد من معادن الفضة، والحديد والنحاس الذين لن يناقشوا النظام أبداً في هذه الجمهورية \_ وإذا أراد أحد أن يعرف شيئاً فما عليه إلا أن يسأل الحراس.».

ويبدو أن أفلاطون في كتبه المتأخرة، كانت لديه بعض المشكوك حول المثل وكيفية ارتباطها بموضوعات الحياة اليومبة في العالم أو «الجزئيات» ومذهب أفلاطون من المذاهب فإن عليك عندئذ أن تقبل نظرياته السياسية والأخلاقية. ويبدو أن أفلاطون كان يعتقد أن المعرفة كلها يمكن أن تكون دائمة وثابتة ومتحررة من المادة مثل الرياضيات مع أن ذلك غير ممكن. ومن المحتمل أنه «فتن» كذلك بالخاصية التي كانت شائعة عند اليونان القدماء والتي تذهب إلى أنه إذا ما عرفت شيئاً ما، فإنك تستطيع أن تخبره على نحو مباشر.

إذا عرفت ما هو البلمال، فذلك بعنى أنك التقيت به وجها لوجه على التقيت به وجها لوجه على التحمال.

لكن ليس من الواضح أبداً ما مى المثال، أو الصور، ولا أين توجد، وماذا تشبه، ولا لماذا لاتستطيع سوى قلة من الخبراء أن تراها».

## خيراء الفلسفة:

تشبع فلسفة أفلاطون الأجيال القادمة من الفلاسفة للإيمان بأن وظيفتهم هي اكتشاف الأنواع الخاصة من المعرفة «السرية» و«المثالية» التي تكمن خلف سطح الحياة اليومية. وفلسفته السياسية هي أيضاً بالقوة \_ تشجيع خطير لخلق «يوتوبيا» يحكمها نخبة سلطوية متفوقة. ونحن نعرف ما الذي يقود إليه هذا النوع من التجارب.



## أرسطو المُعلَّم:

عندما كان أرسطو (٣٨٤ ـ ٣٢٢ ق.م.) في الثامنة عشرة من عمره ذهب إلى أثينا قادماً من مقدونيا ليدرس في أكاديمية أفلاطون. ومن الواضح أنه أحب أن يظل طالباً في هذه الأكاديمية لأنه بقى فيها زهاء عشرين عاماً. وعندما توفى أفلاطون ترك أرسطو أثينا،



إلى أن هؤلاء الناس المأسبورين هم

عبيد «بالطبيعة».

## منطق استنباطي أم قياسي ؟

كتب أرسطو ما يقرب من أربعمائة كتاب، تقريباً، في كل شيء دب من الحيوانات الرخوة إلى الأنفس الخالدة.



وهناك بنية أخرى عن الأقيسة يمكن إنتاجها من قيضايا مثل الاضفدع و «بعض الضفادع ولو أن برهانك اتبع بعض القواعد البسيطة (مثل عدم السماح بشيء في النتيجة أكثر ثما يكون في المقدمتين) فسوف يكون عندئذ سليمًا . وإذا ما كانت المقدمتان صحيحتين كان برهانك صحيحاً، وعندئذ سوف تكون النتيجة مضمونة.



المنطق أداة قوية ، إلا أن أرسطو لم يكن أبداً واضحاً بالنسبة لما يخبرك به المنطق على وجه الدقة ـ أهو العالم نفسه، أو الذهن البشرى، أو كيف تعمل اللغة .

رالاستقراء والعلم:

لم يكن أرسطو مسقستنعاً أبداً بنظرية أفلاطون الغريبة عن الصور المثالية، ولقد كان يعتقد أيضاً أن العالم مصنوع من «الصور» لكن هذه الصور لسبت سوى أنواع طبيعية، ومهمة العالم هى اكتشاف هذه الأنواع، واكتشاف خصائصها، وذلك هو أحد الأسباب التي جعلت أرسطو يعترف بأهمية الاستقراء، فعن طريق ملاحظة أن الضفادع الجزئية تعوم، نستطيع أن نقوم بتخمين المعلومة التي تقول: إن جميع الضفادع قادرة على العوم.

هذه الضفادع تستطيع العوم.



إننا عن طريق قدرتنا على التسعمليم من الضفادع الجزئية إلى الأنواع، فإننا نستطيع أن نبدأ في إقامة العلم. إذ نستطيع أن نستخدم التعميمات الاستقرائية عن الأنواع لنستنبط النتيجة عن الضفدع الفرد، وذلك يعطى العلم القدرة على التنبؤ.

#### العلل الغائية:

كان أرسطو بعتقد أن الأشياء الفردية هي وحدها الموجودة ، وليس «الصور»، وأن لكل شيء عللاً «غائية» أو وظيفة بالقوة، وهكذا نجد أن النار هي القوة المستمرة القادرة على التحرك إلى أعلى، وتحريك الموضوعات الثقيلة لتسقط إلى أسفل. أما الأشياء الأخرى كالنبات، والحيوان، والموجودات البشرية فلها وظائف أخرى أكثر تعقيداً.



شيء قريب جداً من الإله الخالق.

وهذا التفسير الدائرى والفارغ إلى حد ما، عن السبب الذى يجعل الأشياء على ما هى عليه يسمى بالتفسير الغائى، فالأمر كما لو كانت «العلة» عبارة عن «جاذب» داخلى غامض أو غرض نهائى، وليست «دافعاً» خارجياً منفصلاً.

العلماء والفلاسفة المحدثون أقل ثقة فيما بتعلق بالتنبؤ بماذا تكون عليه العلّة الغائية لكل شيء. بل إنهم أصبحوا أكثر شكا فيما إذا كان هناك مثل هذه العلّة الغائية، وذلك بفضل المعتقدات التطورية عند دارون.

## الأنفس .. والجواهر:

كان لأرسطو أيضاً رأى فى السؤال الكبير، فلم يقبل القول بأن الموضوعات المادية هى فقط نسخ دنيا من الصور أو المثل الأزلية. فعند أرسطو أن كل شيء مصنوع من جواهر فريدة، ذات خصائص جوهرية أو عرضية. أما الخصائص الجوهرية فهى التي تعرف شيئاً ما.



وهذه المشكلة الفلسفية الخاصة «بالجوهر» استمرت تزعج الفلاسفة في الألفين وخمسمائة سنة التالية. ويقول أرسطو أيضاً: إن الأنفس هي مبدأ كل الحياة البيولوجية. فالنبات له نفس نباتية هي التي تجعله ينمو ، وللحيوان نفس حيوانية هي التي تزوده بالإحساس، أما الموجودات البشرية فلها النفسين معاً، بالإضافة إلى العقل. وعلى خلاف الأنفس الفيثاغورية والأفلاطونية، فإن النفس الأرسطية لاتزودنا ، بأي ضمان للخلود.

## أخلاق الاعتدال:

كان أفلاطون يعتقد أن الأخلاق ينبغى أن تترك للخبراء المعصومين من الخطأ، بينما اعتقد أرسطو أن الأخلاق هى أشبه ما تكون بنوع من المهارة العلمية التى يكتسبها معظم الراشدين عن طريق التجربة. فالآباء يدربون نسلهم ليكون سلوكهم نحو غيرهم من الأطفال والراشدين سلوكا أخلاقياً، ثم يتعلمون كيف يكونوا معقولين ومعتدلين فى معاملاتهم مع الآخرين. فالموجودات البشرية حيوانات اجتماعية مبرمجة؛ لتعيش معا في انسجام حتى ولو كانت أخلاقهم بحاجة إلى أن تدرب بانتظام، باختيار «الوسط» بين حدين أقصيين.



وهكذا تكون الأخلاق عند أرسطو ضرباً من «تحقيق الذات» أكثر منها أخلاقاً بما هي كذلك.

## إضفاء اللوم:

وبذهب أرسطو إلى أن سقراط أخطأ في اعتقاده أن «الفضيلة علم».



قد تبدو الأخلاق عند أرسطو واضحة وجامدة، غير أن «نظريته الأخلاقية» يمكن أن تكون صحيحة، فربما كانت الأخلاق ينبغى أن تدور حول إنتاج أناس خبروا الأخلاق أكثر ما تدور حول ابتكار مذاهب أو قواعد أخلاقية «خالصة».

لكن هل للموجودات البشرية هذه الوظائف أو الفضائل «الأخلاقية». وقد تكون وظيفتنا أن نعمل بلا رحمة كأفراد.

# الأحلام الأفلاطونية، والواقعية الأرسطية:

لقد جعل سقراط، وأفلاطون، وأرسطو الفلسفة الغربية تقوم على أساس راسخ. ولقد ذهب الفيلسوف أ. ن. وايتهد (١٨٦١ - ١٩٤٧) في عبارة شهيرة إلى أن الفلسفة الغربية بأسرها ليست أكثر من «حواشي على أفلاطون..» (١). لقد طرح أفلاطون جميع الأسئلة الصحيحة التي لايزال الفلاسفة يبحثون عن إجابات عنها ولقد قبل أيضاً بصفة عامة ـ إن الفلاسفة منذ ذلك التاريخ قد ساروا في واحد من الاتجاهين:



<sup>(</sup>١) في ظنى أن العبارة قبلت عن محاورة الجمهورية وهي اليست الفلسفة الغربية كلها سوى هوامش على جمهورية أفلاطون المترجم.

### فترة فاصلة: تاريخ موجز:

دولة المدينة اليونانية المستقلة ابتلعتها في النهاية أمبراطورية الإسكندر الأكبر (٣٥٦- ٣٢٣ ق.م.) تلميذ أرسطو الذي اكتسحت فتوحانه فارس ومصر وامتدت حتى حدود الهند. وهكذا بدأ العصر الهلنستي (٣٢٣ ـ ٣٢٧ ق.م.) (١) عندما انتشرت الثقافة اليونانية



(١) منذ غزو الاسكندر الأكبر للشرق بدأت ثقانة جديدة وحضارة جديدة ني الظهور، هي مزيج من ثقافة السونان وثقافة الشرق المنافقة الشرق بدأت ثقافة الشرق وثقافة الشرق والمنافقة الشرق والمنافقة الشرق والمنافقة الشرق والمنافقة المنافقة ال

<sup>(</sup>۲) بعد وفأة الاسكندر تقاسم قواده دالتركة المتمثلة في الأمسراطورية البونانية المترامية الأطراف، فكانت آسيا من نصيب سليكوس Seleucus وعاصمتها أنطاكيا، وكانت البونان من نصيب القائد أنتيجونس Antigonus . أما مصر فكانت من نصيب القائد التيجونس القائد بطليموس، ومن هنا بدأ فيها حكم البطالسة الذي انتهى بسكليوبطرة (آخر ملكة للبطالسة) وكان حبها الأنطوبين ، أدى إلى دخول الرومان وانتهاء الفترة اليونانية (المترجم)

## الأبيقوريون: "ازرع حديقتك":

تناثرت الفلسفة الهلنستية إلى مدارس مختلفة متأثرة بالنموذج الأرسطى فى «الحياة الطيبة» ، اللذى لم يعد بعد الآن يعنى أن تكون مواطناً شريفاً أو نبيلاً فى دولة المدنية الصغيرة، بل بقاء المرء فى نظام أمبراطورى ضخم كثيراً ما ينهار.

لقد ذهب أبيقور (٣٤١ ع.م.) إلى أن الفرد لا يحتاج إلى سكينة الذهن وسلامته ليكون سعيداً. وبوصفه من أتباع ديمةريطس فقد أكّد أنه لاشيء يخيف في الموت



لايمكن تحقيق الرضا الشخصى إلا عن طريق الانسحاب من العالم البغيض، الذى كثيراً ما يكون عنيفاً وهو عالم السياسة، وهذا هو السبب في أن الأبيقوريين يعرفون أحياناً بفلاسفة «الحديقة».

#### الرواقيون:

ذهب الرواقيون إلى أن الطريق المؤدى إلى حياة طيبة هو الإيمان بالعقل وحده. وعدم الثقة في الانفعالات البشرية؛ لأن المشاعر، في النهاية، تجعلنا باستمرار تعساء.



كانت الرواقية أعظم فلسفة مؤثرة في الأمبراطورية الرومانية، فقد جذبت أفرادا من طبقات اجتماعية مختلفة مثل العبيد، فكان منها العبيد ابيكتيوس (٥٥ ـ١٣٥ ميلادية)، والأمبراطور مارقس أوريليوس (۱۲۱ ـ ۱۸۰ میلادیة).

ولقد أعاد الفيلسوف المعاصر «مارثا نوسبوم اكتشاف المنجم الثرى في النظرية الأخلاقية والسياسة للرواقية عند «شیشرون» (۱۰۶ ـ ۲۳ ق.م.) وسينكا (٤ ق.م. ـ ٥٥ مـيـلادية) ومارقس أوريليوس الذي شارك في المثل العليا للمواطنة العالمية والمساواة العالمية.

### الشكاك والكليية:



لقد بحث الشكاك أيضاً عن الحياة الطيبة، لكن الحل الذي قدموه كان أشد عجباً، لقد ابنكر «بيرون» (٣٦٠ ـ ٢٧٢ ق.م.) المذهب المشكي وعلم الناس أنه ليس من الحكمة الإيمان بأي شيء وسار مع هذا الاعتقاد إلى حدوده القصوى بأن مشى قريباً من حافة الجبل، وفي مواجهة الخيل. إلى أن مات في سن متقدمة. أما ديوجنز الكلبي (٢١١ ٤ ـ ٣٢٣ ق.م.) فقد كان فوضوياً تماماً، يعيش في برميل، كما كان فظاً مع كل فرد آخر حتى مع الإسكندر الأكبر (١٠).

الرواقية تجلب السعادة، لأنك ليس ثمة ما يدعو الى التمرد لأن كل فرد هو بالقعل حر (٢) عندما تقلع عن المعتقدات الدجماطيقية فسوف تتحرر من القلق. سكستوس الهبريقوس (۲۰۰ میلادیة) لقد اشار سكستوس ـ مثل هيراقليطس \_ إلى أن المعرفة كلها نسبية، ومن ثم فلا قيمة لها، والشيء يمكن في النهاية البرهنة عليه. (فأى برهان يحتاج هو نفسه إلى البرهنة عليه.. ومكذا إلى ما لا نهماية). والواقع أن الشكاك في النهاية يخدعون . فيهم باستيمبرار دجماطيقون بالنسبة لنظريتهم الأساسية وهى

(۱) كانت المدرسة الكلية تتألف من مجموعة من الفلاسفة تأثروا بزهد سقراط (ولهذا أطلق عليهم لقب صغار السقارطة على اعتبار أن أفلاطون هو السقراطي الكبير) وكانوا يشترطون للانضمام إلى زسرتهم العزوك عن خيرات الدنبا. واختلف المؤرخون في تسميتهم فقال قوم: إنهم كانوا يجتمعون في مكان اسمه اللكلب السريع، وقال آخرون لأنهم كانوا يعيشون كما يعيش الكلب أو لأنهم حراس الفضيلة ينبحون على الرذيلة كما ينبح الكلب الحارس عند الخطر (المترجم).

(۲) كان ديوجنز يعيش في النسارع وينام في صناديق القمامة ويستخر من جميع الناس وكثيراً ما يحمل مصباحاً ليبحث عن الحقيقة في ضوء النهار. والتقى به الاسكندر وهو ينام على الأرض مستمتعاً بأشعة الشمس ، ولما طلب منه أن يتمنى قال: أتمنى ألا تحجب عنى ضوء الشمس ! ا ( المترجم).

## تاريخ موجز مرة أخرى:



### قدوم المسيحية :

كان الأمبراطور قسطنطين (٢٨٥ ـ ٣٣٧ ميلادية) أول أمبراطور روماني يعتنق المسيحية، ويجعلها الديانة الرسمية للامبراطورية حوالي عام ٣٢٠ ميلادية. وهكذا بدأت قوة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في الظهور التي فرضت ثقافتها الشاملة في جميع أنحاء أوربا الغربية. ولقد احتكرت الكنيسة جميع أشكال التفكير الفلسفي وأحبطت، بهمة ونشاط، أية آراء مستقلة أو معتدلة.



أفلوطين (٢٠٤ ـ ٢٧٠ مسيلادية) أن يقوموا بتوفيق صعب بين نظرية الكنيسة المبكرة وأعمال أفلاطون.

### آباء الكنيسة:

يُعرف الفلاسفة «الرئيسيون» في هذه الفترة باسم «آباء الكنيسة» الذين أقاموا وأوضحوا النظريات المركزية والمعتقدات المركبة في الكنيسة. وهم يحسبون «فلاسفة» لأنهم كانوا يعتقدون أن الله وهب العقل للموجودات البشرية ليحاجوا ويناقشوا المشكلات اللاهوتية فهناك في الاعتقاد المسيحي ما هو أكبر من الخرافة العمياء.

وأحد هؤلاء الآباء الذي كان يصر باستمرار على السلطة المطلقة للكنيسة هو القديس أوغسطين (٢٥٤ ـ ٤٣٠) ولقد ولد في شمال إفريقيا وكتب «اعترافاته» الشهيرة عن خطاياه في فترة الشباب.



### مشكلة الشر:

ذهب أوغسطين إلى أننا نحن أنفسنا سبب الشر وليس الله. وما كان من الممكن أن تظهر مشكلة الشر لو أن الله خلق آلات ذاتية الحركة مبرمجة على «الخير» بدلاً من الموجودات البشرية. لكنه ـ بكرم منه ـ خلقنا أحراراً، وأفراداً حركتهم ذاتية.



وانتهى أوغسطين إلى أن الله يعرف باستمرار الخيارات التى نقدم عليها، لكنه يحجم عن التدخل. كما انهم أوغسطين أيضاً بالدليل الغائى على وجود الله. وتلك هى نظرية العلّة الغائية أو الغرض الغائى: فالعالم جميل، ومنظم تنظيماً تاماً، وكل جزء فيه يشير إلى إله خالق يوجد خارج الزمان.

## دليل القديس أنسلم:



## اسمية أبيلارد:

كان للاهوتى بطرس أبيلارد (١٠٧٩-١١٤٤) علاقة ضرامية بتلميذته «هلويز» (١) وبسببها أصبح خصياً، ودخلت الدير، وأنفقا البقية الباقية من حياتهما في كتابة الرسائل الغرامية كل منهما إلى الآخر. ولقد توصل أبيلارد إلى بعض الأفكار المثيرة للجنل عن طبيعة اللغة والعالم.



كلمات مثل «القط» و«المقعد» في أى قاموس هي في العادة أسماء فئات عن الأشياء أو «كليات». وكان أفلاطون يعتقد أن مثل هذه الكلمات تشير إلى «صور» أو مثل «إلهية خاصة». ويؤكد أبيلارد أنه لا وجود لمثل هذه الكيانات فلا يوجد في العالم سوى الجزئيات الفردية. ومن ثم فإن اللغة بمكن باستمرار أن تخدع الفلاسفة فتجعلهم يعتقدون في أشياء غريبة لا وجود لها.

<sup>(</sup>۱) أحب أبيلارد تلميذته الصغيرة «هلويز» ذات السبعة عشر ربيعاً (وكان هو في سن التاسعة والثلاثين) مو كانت العلاقة سرية في البداية إلى أن حملت الفتاة ثم ولدت ابناً عندئذ قام أهلها بالانتقام من أبيلارد فقطعوا أعيضاءه الجنسية وهو نائم! \_قارن كتابنا «الفيلسوف المسيحي ... والمرأة» ص ا ١١-١١ مكتبة مدبولي بالقاهرة عام ١٩٩٦ (المترجم).

## الأكويني واللاهوت الطبيعي :

القديس توما الأكويني (١٢٢٥-١٢٧٤) ابتكر دليلاً آخر على وجود الله يشبه دليلاً قال به أرسطو عن «المحرك الأول»، وهو الدليل الكسمولوجي الذي يشير إلى أن لكل شيء علة، ومن ثم فلابد أن تكون هناك علّة كبرى لكل شيء هي الله. كما كان توما الأكويني يؤمن أيضاً «باللاهوت الطبيعي».



كانت تلك أنباء طيبة لعلماء العصور الوسطى؛ لأنها تعنى أن العلم ليس بالضرورة نشاطاً إلحادياً. وكانت نظرية الأكويني تتضمن أيضاً أنه في حالات نادرة يمكن الموافقة على عصيان القانون الدنيوي، إذا ما اعتقدنا أنه يتعارض مع القانون الإلهى.

نصل أوكام: لكن ليس أبسط.

تابع اللاهبوتيسبون المتأخرون من أسئال وليم الأوكسامي (١٢٨٥-١٣٤٩) الاهتمامات الإسكولائية فدرسوا مشكلات معقدة في المنطق واللغة، والمعنى. وكان أوكام فيلسوفاً اسمياً آخر، أشار إلى أن قدراً كبيراً من الفلسفة الأكاديمية ليس في الحقيقة سوى فطيرة عن كيانات خيالية. كما ذهب إلى أن الحقائق العظيمة هي في العادة بسيطة. ومن ثم فمن الحمق تفضيل الإجابات المعقدة عن إجابات أبسط. وهذا المبدأ يعرف باسم «تصل أوكام، وكان له تأثير كبير في مجال العلم، وإن لم يكن له هذا التأثير - لسوء الطالع - في مجال الفلسفة.

من الحمق أن تفعل الكثير لشيء يمكن أن تفعله المائير الشيء يمكن أن تفعله الأقل.



وبدأ المجتمع الإقطاعي ينقرض بالتدريج، وبدأت المدن تصبح أكثر أهمية، وشجع أعضاء الطبقة التجارية الحديثة ـ الأفكار الجديدة في الرياضيات، والعلم، والمتكنولوجيا. من ناحية؛ لأن هذه الأشياء يمكن أن تجلب مالاً. وكان التغيير العظيم الآخر هو الإصلاح الديني الذي سمح للفلاسفة الذين يعيشون في بلدان بروتستانتية أن يسألوا أسئلة أكثر راديكالية عن العلم، والسياسة، والأخلاق.

## إرازموس: الشاك:

هناك فيلسوف ساعد، بلا قبصد، على بداية الإصلاح الديني البروتستانتي ـ هذا الفيلسوف هو إرازموس Erasmus (١٥٣٦ ـ ١٤٦٦) بكتابه «في الثناء على الحمق» لقد انتقد إرازموس بقسوة فساد الكنيسة الكاثوليكية . ولم يحمل أحداً محمل الجد، ولا الفلاد فة



ولقد اعتقد أيضاً مثل الشكاك من قبله - أن الحكمة البشرية ليست سوى وهم، ولايمكن بلوغها.

## المنظّرون السياسيون :

سيطر أرسطو على معظم لاهوت العصور الوسطى وفلسفتها والعلم فيها، وبدأ علماء عصر النهضة يكتشفون أنه كثيراً ما يكون مخطئاً من الناحية النظرية. فالشمس لا تدور حول الأرض ، ولقد أصر أرسطو أيضاً على أن هدف كل نشاط سياسى هو انتاج مواطنين مستقيمين أخلاقياً. هناك فيلسوفان سياسيان من فلاسفة عصر النهضة اعتقدا أنه كان مخطئاً في هذا أيضاً.

نيسقولا مكيافللى (١٤٦٩ ـ ١٥٢٧) لاحظ سلوك حكام عصر النهضة في إيطاليا القاسى الذي يخلو من كل مبدأ، واستنتج من ذلك أن السياسة هي بالضرورة لعبة قذرة من الغش والخداع. وذهب في كتابه «الأمير» إلى أن الأخلاق والسياسة لا يجتمعان.

كثيراً ما يكون مطلوباً من الحاكم الناجح أن يغش ، ويكذب ، وينكث بالوعد. بل حتى أن يقتل.

لقد كان مكيافللى منظراً سياسياً أكثر منه فيلسوفاً حقيقياً. لكن ملاحظاته الدقيقة عن السياسة العملية أقامت مبادئ المجتمع المدنى الدنيوى الحديث.

ويعطينا الفيلسوف الإنجليزى توماس هوبز (١٥٨٨ ( ١٦٧٩) تنفسسيسراً تشاؤمياً عن الطبيعة البشرية في كتابه «اللوياثان» (١) وقد افتتن بالصراحة الاستنباطية للهندسة، فاعتقد أن البرهان المنطقي يمكن استخدامه لانتاج فلسفة سياسية. ويسمى رأيه في الطبيعة البشرية أحياناً باسم «مذهب الأنانية السيكولوجية»، وهو مذهب آلى وساخر بطريقة عميقة.

الموجودات البشرية أنانية وقاسية بالغريزة ، ومن ثم فأى محاولة لجعلها موجودات أخلاقية هى مضيعة للوقت.

إننا إذا ما تركناهم لرغباتهم في «حالة طبيعية، فلا مندوحة عن أن يقتل كل منهم الآخر. وسرعان ما تصبح الحياة للكل منهم «فقيرة، وكريهة، وموحشة، ووحشية، وقصيرة».

<sup>(</sup>۱) اللوياثان أو التنيين كلمة عبرية تعنى الملتوى أو الملتف، وقد وردت كثيراً في أسفار العهد القديم لاسيما سفر أيوب بمعنى الحيوان المائي الضخم الذي يلتهم جميع الحيوانات الأخرى ـ ويقصد بها هوبز سبطرة الدولة على جميع رعاياها (المترجم).

### نظرية العقد الاجتماعي:

ويعتقد هوبز أن الأفراد الأنانيين لكى يهربوا من أن يقتلوا في فراشهم، فإنهم يقومون عماولة يائسة، للدخول في «عقد اجتماعي» بعضهم مع البعض الآخر. غير أن العقد بين أفراد قساة لابد بالضرورة أن يدعمه عقد ثان «لنظام الحكم» يسمح للحكومة بمعاقبة أولئك الذين ينتهكون العقد الأول.



<sup>(</sup>١) الأنانية السيكولوجية التي تفسر الأخلاق عند هوبز ليست سوى تفسير واحد. وقد أشاعه بصفة خاصة الفيلسوف الإنجليزي جوزيف بطلر - عن الأخلاق عند هوبز. وهناك تفسيرات أخرى كثيرة بعضها يقارن بين الأخلاق عند هوبز والأخلاق عند كانط، راجع كتابنا اتوماس هوبز فيلسوف العقلانية، (المترجم).



العادى اكنشافها باستخدام

الوسائل العلمية.

فلسفة العلم عند بيكون: كان فرانسيس بيكون (١٥٦١ ـ ١٦٢٦) نفسه سياسياً إنجليزياً حاذقاً، لكنه كفيلسوف كان أشد اهتماماً بالعلوم الجديدة، وما نستطيع إيجازه، فقد كان أول مَن قال «المعرفة قوة» ولم يقم هو نفسه برأيه مكتشفات علمية، لكنه اهتم اهتماماً فلسفياً بالمناهج العلمية الجديدة للملاحظة التجريبية، وبعملية التجريب، والاستقراء التي يستخدمها العلماء من أمثال جاليلو (١٥٦٤ يستخدمها العلماء من أمثال جاليلو (١٥٦٤ جداً)، وقد كان بيكون متشككاً جداً بالنسبة لنظرية أرسطو في «العلل الغائية».



كانت هوايته المفضلة البحث العلمى، وفي النهاية قتله هذا البحث العلمى. فقد مات بالتهاب رئوى بسبب اعتباده الخروج في فصل الشتاء القارص لكى يحنط دجاجة عن -! \_ الثلج، فقد أراد أن يعرف ما إذا كان الجو البارد يحافظ عليها.

## أصول الفلسفة الحديثة:

يقال عادة إن الفلسفة الحديثة تبدأ به «رينيه ديكارت» (١٥٩٦ ـ ١٦٥٠) الفيلسوف وعالم الرياضة الفرنسى الذي أصر على استقلال إرادته الفردية ورفض قبول الإجابات الفلسفية المعتدلة. ولقد بحث الأعمال الداخلية للعقل من حيث علاقاتها بالعالم الخارجي وقد شدد على الفرق بين الإدراك الحسى والتفكير.

وكان منهجه في الشك النسقى يعتمد على الاستبطان والسيرة الذاتية، لكنه كان أيضاً موضوعياً ومنطقياً بإصرار.



أعبجب ديكارت إعجاباً شديداً بما تستطيع الرياضيات إنجازه في علوم مثل علم الفلك. وكتب معظم مؤلفاته في جو هولندا البروتستانتية الهادئ المتسامح.

#### الشلك العلمي :

كان كتاب ديكارت «مقال عن المنهج» (عام ١٦٣٧) يسعى إلى اكتشاف نوع جديد من المعرفة العلمية باتباع بضعة قواعد إجرائية بسيطة. وفى كتابه «تأملات فى الفلسفة الأولى» (عام ١٦٤١) تساءل عما إذا كان نوع المعرفة التى نستطيع أن نصل إليها يمكن أن يكون يقينياً. ولقد وجد، باتباع وسيلة الشك المنهج الجذرى، أنه يستطيع أن يهدم معتقداته فى كل شىء.



حتى أنكاره المجردة يمكن أن تكون خطأ أو وهماً، فقد يكون هناك شيطان غير مرئى يوسوس له بالظن أنه في حالة يقظة، وأنه يقوم بعمليات رياضية دقيقة في الوقت الذي يكون فيه نائماً.

## أنا أفكر، إذن، أنا موجود:

الشك الديكارتى تصاعدى ولا يرحم، فقد ذهب ديكارت إلى أنه ليس ثمة معرفة يمكن أن تكون مضمونة. فهو لايستطيع حتى أن يتأكد أن جسمه حقيقى، لكنه يستطيع أن يكون على يقين من أن أفكاره موجودة، والشك ضرب من التفكير، ومن ثم فإن محاولة الشك في أنك تفكر محاولة يائسة. وبهذا الاستبصار اكتشف ديكارت «الكوجيتو Cogito الشهير (١).



## الأفكار الواضحة والمتميزة:

اعتقد ديكارت أن الله لابد أن يضمن التفكير العقلى المجسرد كالأفكار الواضحة والمتميزة مثل الكوجيتو الأصلى نفسه. وهذا يعنى أن تفكيرنا الرياضى «الواضح» عن العالم لابد أن يكون صحبيحاً، لكن تجاربنا الحسية عنه هى كلها ذاتية ومعيبة.



إننا نستطيع أن نكون على بقين من حسجم البرتقالة ووزنها، لكنا لا نكون على بقين من لونها ومذاتها ورائحتها.

وهكذا فسإن النزعة الشكلية عند ديكارت هي ضسرب من اللعبة الفلسفية التي يستخدمها لأقامة ضروب من المعرفة اليقينية.

هناك مشكلات عديدة تواجه الطريق الذاتي عند ديكارت للوصول إلى يقين ذاتي أو شخصي، إذ يبدو غريباً أن نقول: إن حواسنا تخدعنا، إننا نعرف فحسب أن العصا المكسورة في الماء مستقيمة؛ لأن أعيننا تخبرنا بذلك. ويبدو غريباً أيضاً أن نقول إننا نعتمد على الله كضامن لليقين الرياضي.

### تراث دیکارت:

يبدو تفكير ديكارت الانعزالي، خاصاً، ولايمكن تجنبه لكنه لايزال مؤلفاً من كلمات مع مجموعة من قواعد النحو وخلفها تاريخ ثقافي كامل. وربما كان أي مطلب إنساني عن يقين موضوعي غير انساني تماماً هو نفسه مطلب يصعب تصوره. ولايزال الفضل يرجع إلى ديكارت في أن الفلاسفة المتأخرين ارتبكوا في مجموعة كاملة من الاسئلة ...



كما زودتنا فلسفة ديكارت أيضاً باحترام جديد للاعتقاد بأن المعرفة الحقة لايمكن أن تستمد من مصدر آخر غير العقل، مع تأكيد مصاحب أن المعرفة التجريبية من اللرجة الثانية؛ وهكذا أثار النقاش الفلسفي الذي استمر خلال المائة سنة التالية وأكثر.

## أسئلة اسبنوزا:







### واحدية اسبنوزا:

استخدم اسبنوزا منهج الهندسة الاستنباطى نىلبرهنة على أنه لا يوجد سوى جوهر واحد هو الله، الذى يوجد فيه كل شيء آخر بوصفه حالاً Mode. وبعبارة أخرى هناك نسق واحد للقوانين العلمية يمكن أن نستنبط منه كل شيء في الطبيعة. ونحن لا نعرف سوى صفتين لا متناهيتين عن الله هما: الفكر (العقل) والامتياد (الجسم) لكنهما معا حالان للوجود وهما شيء واحد يعبر عنهما بطرق مختلفة. وأى موضوع (حال الامتداد) متحد مع حال الفكر في هوية واحدة، مثلما يكون ذهن للجسم البشرى. هل يعنى ذلك أن الحجر «يفكر» ؟



ويشدد اسبنوزا على المنطق في اللاهوت، ومن ثم فالنظرية العلمية عنده تتفق بأسرها مع كل ما هو هام في الكتاب المقدس. ولقد اختلطت «واحديته» خطأ مع مذهب وحدة الوجود التي تقول: إن الله هو كل شيء وهي التي أثرت كثيراً في الرومانسيين الإنجليز والألمان.

#### ليبنتز والمونودولوجيا:

كان جوتفريد فلهلم ليبنتز (١٦٤٦ ـ ١٧١٦) فيلسوفاً، وعالم رياضة، ورجل سياسة على نحو لايصدق. ولقد أرسى ـ في منافسه مع سيسر إسحق نيوتن (١٦٤٢ ـ ١٧٢٧) أسس حساب التكامل والتفاضل في بحثه عن (جبر الاستدلال). ولقد انتقد كل من ديكارت واسبنوزا مقدماً مذهبه الميتافيزيقي المعقد في المونودولوجيا عام ١٧١٤.

التصور المركزى عند ليبنتز هو أن فكر الله يتضمن لا نهائية العوالم المكنة، لكنه يحقق فقط أفضل هذه العوالم. وما يحدد العالم «الأفضل» هو الحد الأدنى من العلل (القوانين أو الوسائل) والحد الأقصى من النتائج (الحالات أو النهايات).



عليك أن تتخيل الموناد على أنه الجوهر الفرد ...

١ - الذي يتضمن كل تصور متسق معه ولا يتضمن تصوراً آخر.

٢- ليس له أجزاء بل «أعراض» للكيفيات الذهنية والميل.

ويرتبط بالوضع الفردى الذي توجد

فيه الأشياء، كما يرتبط

الزمان بحالاتها <u>المتتالية</u>.

٣- ليس ثمة علاقة سببية بين المونادات لكن العلاقة بين حالاتها فحسب.

٤- كل موناد هو عالم صغير قائم بذاته يعكس العالم الكبير كله.

٥\_ هذا العالم الممكن موجود، لأن الله خلقه بضرورة أخلاقية وليس بضرورة مادية فزيقية.

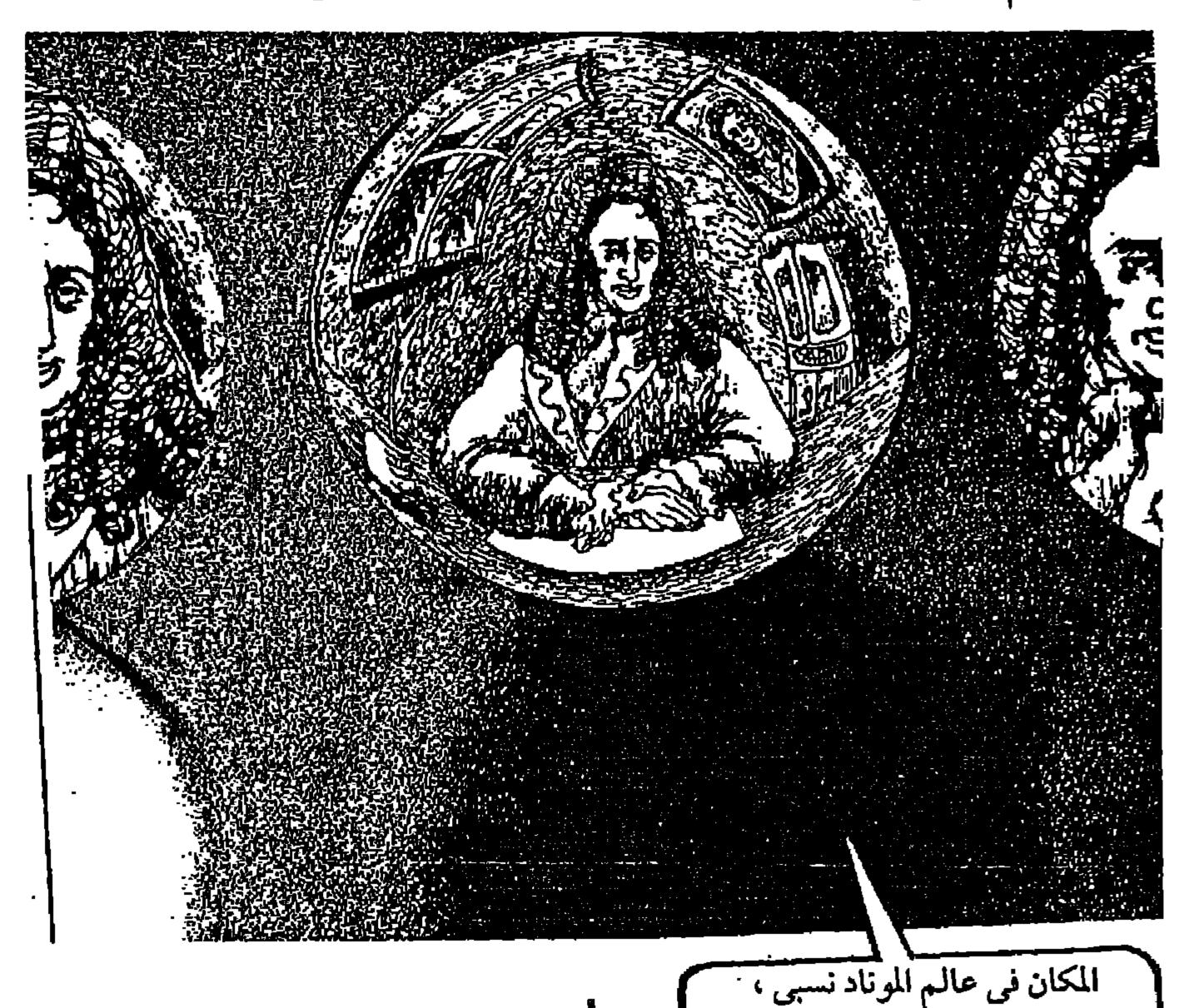

يُعرف ليبنتز بأنه «أرسطو العالم الحديث» لأنه حاول تقديم آخر نظرية ضخمة لتوحيد الفلسفة الاسكولائية والعقلانية العلمية الجديدة. كما كان لبينتز يتجادل بشدة مع «نيوتن» بشأن نظريته عن المكان والزمان التي تقول: إنهما مطلقان ولا متناهيان.

#### قولتير ... وعصر التنوير:

اخرج اليبنتز، نموذجاً ميتافيزيقياً متقناً ليصف البنية الأساسية للكون ... لكن هل هذا النموذج صحيح ؟ وكيف يمكن للمرء أن يقرر ما إذا كان صحيحاً أم لا ؟ ذلك يكشف عن ضعف رئيسى فى فلسفته، وفى فلسفة اسبنوزا العقلينين. لقد كانت نظرة ليبنتز عن «أفضل العوالم المكنة» مسرفة فى التفاؤل وهذا ما سخر منه فولتير (١٦٩٤ - ليبنتز عن «أفضل العوالم المكنة» مسرفة فى التفاؤل وهذا ما مخر منه فولتير (١٦٩٠ العصر ١٧٧٨) فى قصته «كانديد» عام ١٧٥٩. لقد كان فولتير بطلاً عظيماً من أبطال عصر التنوير، عصر الراديكالية الاجتماعية، والشقة الجديدة فى قوى العقل فى مقابل المعتقدات، والخرافة، والطغيان ...



### لوك والتجريبية البريطانية:

تبنى اجون لوك (١٦٣٢ ـ ١٧٠٤) الكثير من أفكار ديكارت عن الذهن والإدراك الحسى، كما كان أيضاً مؤسساً للمذهب التجريبي الذى كان يؤكد أن المعرفة البشرية الأساسية لابد أن تأتى عن طريق الحواس، ولقد ذهب أيضاً إلى أن النظرية الأفلاطونية والديكارتية. عن الأفكار النظرية سخيفة ولا معنى لها، وأن معظم الميتافيزيقا لغو فارغ.



عندئذ فقط يمكن للذهن أن يبدأ في تجميع أفكاره الجديدة، وأن يفكر مستقالاً عن



لقد وافق لوك ديكارت على أن تجربتنا بالعالم تكون باستمرار غير مباشرة. فكل ما تنجزه أذهاننا بالفعل هو تمثلات أو تصويرات ذهنية. وهي تعنى أننا لا نستطيع أن تكون لنا معرفة مباشرة «بالجوهر» الذي صُنع منه العالم. كما وافق لوك أيضاً على أن تجربتنا بشيء ما كالبرتقالة مثلاً، هي تجربة مشوشة.



## مثالية باركلى:

حوّل الأسقف باركلى (١٦٨٥ ـ ١٧٥٣ الله فلسفة لوك التجريبية إلى فلسفة أكثر ميتافيريقية ـ تُعرف عادة باسم المثالية. فأمسك بالجوانب اللامنطقية في تفرقة لوك بين الصفات الأولية والصفات الثانوية، مبرهناً على أنك لا تستطيع الفصل بينهما. فليس من الممكن التميز بين حجم الشيء كصفة أولية وبين لونه كصفة ثانوية. فلماذا إذن نفترض أن بعض التجارب «حقيقية» وواقعية في حين أن بعضها الآخر «ذهني» فحسب ؟ وانتهى باركلى إلى أن جميع تجاربنا هي تجارب ذهنية يسببها الله، وأن تجارب الحياة اليومية ليست سوى وهم هائل. وصاغ ذلك في عبارته الشهيرة «الوجود هو الإدراك الخياة اليومية الأوهام فأن يكون الشيء موجوداً، يعنى أن يكون مدركاً. ولحسن الطالع فإن الله يجعل الأوهام متماسكة ومتسقة، لدرجة أن تجاربنا تصل إلينا على شكل «حزم».



وأحد مضامين ذلك هو أن الأشياء عندما لا تكون مدركة فإنها لاتعد موجودة. وهى فكرة يصعب جداً الإيمان بها، غير أن الفلاسفة كانوا مغرمين بها، لأنه يستحيل دحضها فيما يبدو. إذ كيف يمكن لنا أن نتسلق خارج حواسنا لكى ندحض ما يقوله باركلى ؟



ومع ذلك فالمنظرية المثالية (التي تقول: إن «الأفكار» هي وحدها الموجودة) عُرضة لنصل أوكام \_ فافتراض أن العالم الخارجي هو في الواقع الذي يسبب تجاربنا، بدلاً من إله مشغول إلى أقصى حد، سوف يكون تفسيراً أبسط.

## هيوم ونزعة الشك التجريبي

كان ديفيد هيوم (١٧١١ - ١٧٧٦) الشخصية الرئيسية في الفلسفة الأسكتلندية في عصر التنوير، يعرف الفلسفات الفرنسية الرائدة، كما كان ملحداً ينتقد بقسوة حجج اللاهوت التقليدي التي تزعم «البرهنة» على وجود الله، كما كان أيضاً بوصفه فيلسوفاً تجريبياً ملتزماً - شاكاً إلى أقصى حد فيما يقرره الفلاسفة العقليون عن قوى العقل يقرره الفلاسفة العقليون عن قوى العقل البشري ومداها. وهو مثل باركلي - كسرة ضئيلة من فيلسوف. لأن كثيراً من أفكاره كانت فنية لكنها هامة للفلسفة الحديثة.

يعترف هيوم بضعف الاستقراء كمصدر للمعرفة معارضاً التجريبين من أمثال بيكون الذى اعتقد أن الاستقراء هو أساس يعتمد عليه في العلم كله.

إذا كان جميع البجع الذى الاحظته ملاحظة شخصية، أبيض اللون، فإن من المحتمل جداً – من الناحية العلمية – أن يكون جميع البجع في العالم أبيض اللون، إلى أن تزور استراليا وترى بجعاً أسود، فماذا يحدث عنذئذ ؟

ويشير هيوم فحسب إلى أن جميع المكتشفات العلمية التى تقوم على الملاحظة والاستقراء لابد أن تظل تخمينية ومؤقتة. فالاستقراء لايمكن أبدا أن يقدم لك اليقين الذى يقدمه المنطق.

#### مشكلة السببية:

كان هيوم أول فيلسوف يوضح ما هى السببية ؟ ففلاسفة العصور الوسطى من أمثال القديس توما الأكوينى كان لديهم إيمان راسخ فى يقيين السببية - فهى تبرهن على وجود الله. ولقد حلل هيوم مفهوم «السبب»، ووجد أنه، فى الواقع، ليس أكثر من إيمان بشرى يقوم على أساس التجارب الماضية. فكل إنسان يميل إلى الاعتقاد بأن لكل حادثة سبباً.



## الشك الأخلاقي:



تسمى وجهة نظر هيوم فى فلسفة الأخلاق، أحياناً، «بالمذهب الذاتى» وذلك يعنى الإيمان بأن القضايا الأخلاقية مئل «هتلر كان شراً» تشير فحسب إلى مشاعر ذاتية لشخص ما (فهى تعنى : «أننى لا أحب هتلر»).

ويعتقد هيوم أنه لا توجد بالفعل معتقدات بشرية يمكن «البرهنة» عليها. وأن العقل قد بولغ جداً في تقديره. وعلى الرغم من أنه كان فيلسوفاً راديكالياً، فقد كانت له معتقدات شخصية محافظة أدت به إلى القول بأن الموجودات البشرية يمكن فقط أن تكون راضية لو أنها اعتمدت على المشاعر الطبيعية بين بعضها البعض، واحترمت جميع التقاليد الاجتماعية.

ولقد كان لدى هيوم أيضاً شكوك مزعجة حول وجود النفس أو الذات، بسبب عدم إمكان اكتشافها • ... إننى إذا ما أوغلت داخلاً إلى ما أسميه «نفسى»، وجدتنى دائماً أعثر على هذا الإدراك الجزئى أو ذاك، لكنى لا أستطيع أبداً أن أمسك بـ «نفسى» في أي وقت بغير إدراك ما ... ».

### روسو وحالة البراءة البدائية:

كان فولتير معجباً كثيراً بكتابات «لوك» السياسية عن «الحقوق الطبيعية». فقد أكد لوك أن للأفراد بعض الحقوق التي لا يمكن التنازل عنها مثل: حق الملكية، وحق الحرية: حرية الكلام وحرية العبادة بل حتى حق التمرد ضد الحكومات والقوانين الظالمة. لكن كان جان جاك روسو (١٧١٨) الفيلسوف السويسرى الرومانسي هو أعظم مفكر سياسي من حيث التأثير في نهاية القرن الشامن عشر. وقد رفض روسو نظرية هوبز في أن الطبيعة البشرية شريرة بالفطرة.

كانت حياة الموجودات البشرية الطبيعية فيما قبل الحضارة حياة الرضا والقناعة والأريحية وحب الغير. لكن عندما ظهرت الابتكارات الإنسانية العظيمة للحضارة والملكية الخاصة \_ إنهار كل شيء.

إن الحاجات الصناعية تثير ألواناً من الجشع الصناعى. وهذا هو السبب فى رأبه فى أن الموجودات التى تسبق التنشئة الاجتماعية كالأطفال وقبائل الهمج هم أسمى من الناحية الأخلاقية. إن أسطورة «العودة إلى الطبيعة» هى التى أثرت فى الحركة الثقافية المعروفة باسم الرومانسية.

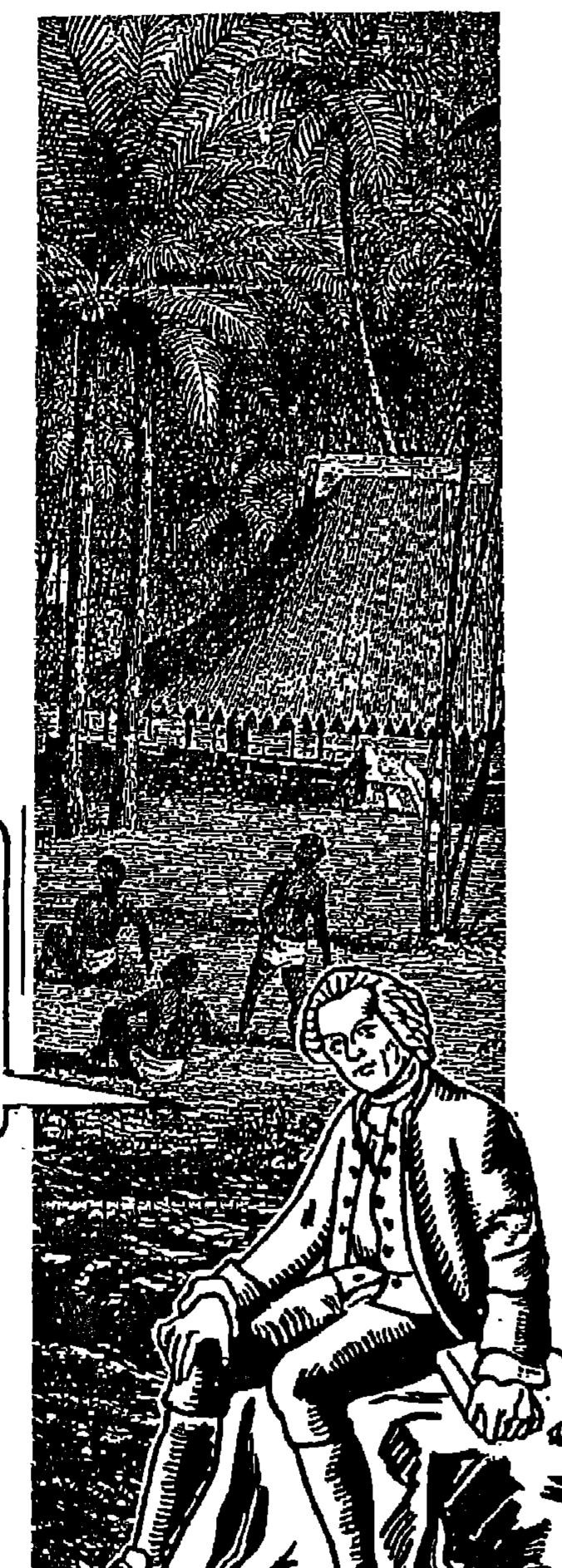

## الإرادة العامة:

وبعتقد روسو \_ على نحو ينذر بالخطر أكثر \_ أن قوانين المجتمع ينبغى أن تكون تعبيراً عن «الإرادة العامة» التي هي دائماً على صواب. وليس من الواضح كيف نقرر ذلك، ومتى يمكن أن يفرض بالقوة ولسوء الطالع فإن المواقف الثورية تفرز باستمرار مثاليين ليس لديهم رحمة وانتهازيين على استعداد لأن يعلنوا أنفسهم كتجسيدات شخصية لهذا الكيان المجرد الذي يفرضونه عنوة على الآخرين.



## استجابة كانط لهيوم:

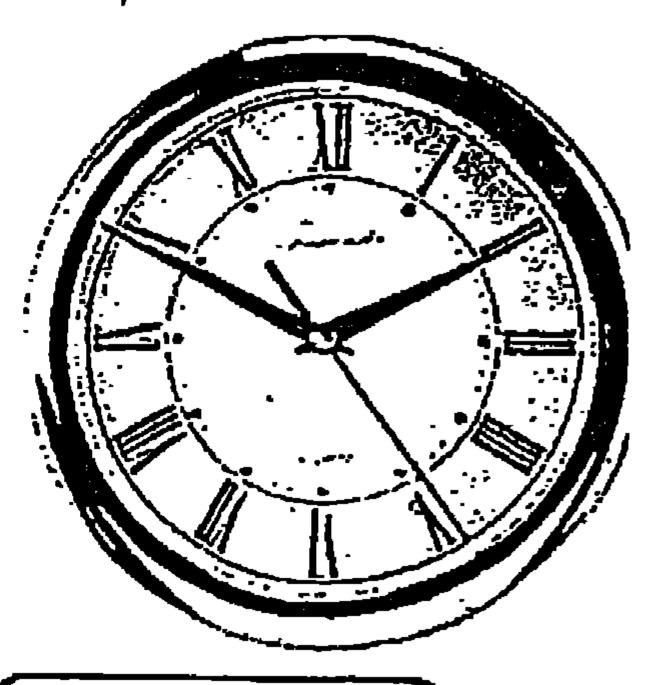

كان إمانويل كانط (١٧٢٤-١٨٠٤) أعزب شديد الدقة في عاداته المنتظمة لدرجة أن مواطني مدينة كونجسبرج كانوا يضبطون ساعاتهم على نزهاته اليومية الروتينية. وكان خادمه الأمين (لامبه) يتجه دائماً وهو يحمل مظلة (تحسباً للجو). لقد قال كانط: (أن قراءته لهيوم هي التي أيقظته من سباته العقلي الدجماطيقي). لكنه كان يختلف مع هيوم في تقريره أننا نؤمن بالسببية لأننا تعلمنا من تجارب الماضي التي عرفناها عن العالم.

كانت استجابتى هى الاعتراض على هيوم والقول بأن معرفتنا بالعالم لايمكن أن تأتى عن طريق



البشرية ترى «السببية» في العالم، لأنها مركبة على هذا النحو. وكان أول فيلسوف يبين أنه لا العقليين ولا التجريبين كانوا على حق تماماً.

يستمتعون بمحاضراته

التى يقال أنها كانت

بالغة الصعوبة.

## البنية الذهنية تسبق التجربة:

بين كانط فى كتابه «نقد العقل الخالص» عام ١٧٨١ كيف أن محاولات استخدام العقل لإقامة «حقائق» مينافيزيقية تؤدى دائماً إلى متناقضات مستحيلة، ثم راح يدلل على كيفية اكتسابنا للمعرفة عن العالم. فالذهن البشرى إيجابى نشط وليس مستقبلاً بطريقة سلبية للمعلومات. إننا عندما ننظر إلى العالم فإننا «نكونه» لكى نجعله معقولاً. والواقع أن بعض المفاهيم التى نطبقها فى تجربتنا الحاضرة قد أتت من تجاربنا الماضية، لكن المفاهيم الأكثر أهمية هى التى تسبق التجربة فهى قبلية Apriori أى قبل تجاربنا.



لقد ادعى هيوم أننا نبنى بالتدريج جهازنا التصورى من تجاربنا. ويرد كانط قائلاً: إنه ما لم يكن لدينا ضرب من الجهاز التصورى الذهنى نبدأ به، فلن تكون التجارب ممكنة على الإطلاق. ومن هنا كان كانط مثالياً راقياً يقول: «الأفكار بدون مضمون فارغة، والحدوس بدون تصورات عمياء).



هذا القدر من الثقة في وجود عالم الشيء في ذاته ؟

## الأمر المطلق:

يزعم كانط أننا نستطيع - على خلاف الأشياء المادية - أن نفلت من سببية عالم الظاهر، إذ لابد لنا أن تكون إرادتنا حرة في الاختيار حتى نكون موجودات أخلاقية : لاينبغى تتضمن يستطيع".

إذا أردنا أن نكون فيضلاء، فلابد لنيا من تأدية الواجب وتجياهل الميول والسرغبيات. فالشخص الأخلاقي ليس هو من يفعل ما يأتي على نحو طبيعي ومألوف بل ما يتضمن صراعاً داخلياً مع الرغبات الشريرة. ونحن نستطيع باستخدام العقل أن تكتشف ما هو



وهكذا نجد أن الكذب لا عقلى، ومن ثم فهو الخطأ. ويؤمن كانط بالله، ويعتقد أن الدين يمكن الناس العاديين من أن يجعلوا العالم الذي كثيراً ما يبدو غير أخلاقي ـ عالماً معقولاً. لكن ربما كان في الأخلاق ما هو أكثر من الطاعة المستمرة لمجموعة من القواعد الأخلاقية الملزمة، بغض النظر عن الظروف الفردية. ويمكن أن نفكر في مناسبات قد يكون الكذب فيها سلوكاً أخلاقياً بالفعل (١).

<sup>(</sup>١) ربما يشير المؤلف إلى حالات ايكذب، نيها الأسير بحيث يضلل الأعداء عن مكان زملاته من الجنود أو عددهم أو قوتهم القنالية ... إلخ. أو عندما تكذب على مجنون بجرى بمسدس ليقتل شخصاً فتخبره بأنه سار في طريق مخالف للطريق الذي هرب نيه ... الخ وهو ما يسمى «بالكذب الأبيض» غبر أن ذلك خطأ شائع فليس ذلك «كذباً» بل هو «تعليق» لفيضيلة الصدق في سبيل غاية أخلاقية أعلى، هي للحافظة على حياة إنسان. راجع مقالنا «الكذب الأبيض» في كتابنا «أفكار ومواقف» مكتبة مدبولي، بالقاهرة عام ١٩٩٦ (المترجم).



كان جورج فلهلم فردرش هيجل (١٨٣١-١٧٧٠) يؤمن بشقة مبالغ فيها أن فلسفته النسقية الفريدة لابد أن تكشف عن الحقائق النهائية عن الواقع كله وعن التاريخ البشرى بأسره.

الفلسفة الهيجلية مذهب شامل بطريقة مشيرة كتب برطانة هيجلية مجردة جعلت من الصعب فهمه.

لقد كان الفلاسفة يعتقدون ـ قبل أن يظهر هيمجل على المسرح ـ أن أرسطو اكتشف المنطق وأن ذلك حق.

غير أن هناك منطقاً أخر. فللمعرفة تاريخ تطورى مؤلف من تصورات ليست قضايا أصادقة معزولة ولا قضايا كاذبة حقاً.

الأفكار تنمو، وتتحرك تدريجياً نحو إدراك أفضل للواقع في مسار يسميه هيجل بالجدل.



### المنطق الجدلي:

التاريخ باسمرار صراع بين مفاهيم دينامية مختلفة تزعم أنها تصور الواقع بدقة. غير أن أى مفهوم أو قضية تسير آليا ضده أو نقيضه ، يحدث بينهما صراع إلى أن يظهر مركب أعلى أكثر حقيقة في نهاية الصراع.



## الوعى البشرى والمعرفة :

وتدور المتافيزيقا الهيجلية حول طبيعية الفكر ذاته. ويعتقد هيجل أن الفلسفة قد أصبح مركزها بالغ الضيق تدور حول أسئلة تقنية عن المعرفة، وعليها أن تنظر بعناية أكثر إلى المسار التاريخي للفكر البشرى والثقافة التي أنتجته. لقد كان هيجل فيلسوفاً مثالياً مثل كانط، ولذلك فهو يتفق معه في أننا لا نخبر العالم أبداً على نحو مباشر من خلال الحواس، بل فقط بطريقة التأمل وهي تُصقى عن طريق وعينا، ويذهب هيجل حتى إلى أبعد من ذلك.



#### المعرفة النسبية والمطلقة :

أى تفسير فلسفى لما هو «موضوعي» كمعارض لما هو «ذاتي» هو تفسير مضلل. فلن يكون الفلاسفة قادرين أبداً على إنتاج شيء مثل «الحقيقة الفلسفية الكاملة»، لأن الأفكار بطبيعتها ذاتها دائمة التغير، والمعرفة هي عملية تاريخية وثقافية دينامية. فهي ليست نتاجاً لازمانياً قائماً «هناك في الخارج» ينتظر من يكتشفه. وذلك يجعل هيجل كما لو كان نبياً لما بعد الحداثة، عندما يسدد على أنه لايمكن أن يكون هناك وقائع موضوعية ثابتة أو حقائق فى مسار جدل دائم التغير. لكنه كان يؤمن أن هذه العمليات الجدلية المتغيرة لابد أن تتوجها مرحلة أخيرة تصل فيها الموجودات البشرية إلى المعرفة كما هي فعلاً.

كان لدى هيجل أيضاً طريقة جديدة وعميقة في التفكير عن الوعى الفردي والحرية



# الدولة ونهاية التاريخ:

إ نظر هيجل إلى دولته البروسية الأوتوقراطية على أنها ضرب من «الشخص الأعلى» الذي وصل إلى مرحلة نهائية من النطور، وهو ورفاقه من المواطنين كمجرد جزء صغير من هذا الكيان العضوى الأكبر بستمدون منه هويتهم ووضعهم الأخلاقي.



ما هو واقعي عقلي.

كان هيجل يؤمن، جاداً، أنه أكمل عمل كانط بإنتاجه لوجهة نظر المعرفة المطلقة التي بمكن منها أن نتنبأ «بنهاية التاريخ»، فلابد لعملياته الجدلية الحتمية أن تنتهى عندما تنكشف في النهاية الروح الواحدة التي تقـود الواقع والعقل البشرى جميـعاً. ولابد أن يكون المسار الذي تسير فيه شاقاً والطريق وعراً ؛ لأنه يتضمن صراعـاً لايتوقف بين القوى التـاريخية الهائلة التي كثيراً ما تكون قاسية لاترحم، ولا أحد ينكر أنه كانت هناك كثيراً من هذه الصراعات في أوربا منذ عام ١٨٠٧ عندما نشر هيجل كتابه «ظاهريات الروح» لأول مرة، ويبدو الآن من المشكوك فيه ما إذا كان للتاريخ البـشرى «مصير» يمكن التنبؤ به. أو غرضاً هيجلياً نهائياً من أي نوع.

## تصور شوبنهور للإرادة :

هناك فيلسوف ألمانسى آخر معاد للنظريات والمناهج الهيجلية هو أرتو رشوبنهور (١٧٨٨ـ١٧٨٨) كان بعتقد أن إيمنان هيجل بنهاية سعيدة للتاريخ البشرى ليس سوى تشوشات «دجال أحمق غبى» وبوصفه مثالية آخر مقتنعاً، كان أيضاً يتفق مع كانط على أن الموجودات البشرية لايمكن إلا أن تعيش في عالم الظاهر، غير أنه عند شوبنهور فإن عالم الظاهر هو عالم وهمى، تحكمه الإرادة باستمرار، فالإرادة توجه كل موجود حى بما في ذلك الموجودات البشرية.



ونحث الموجودات البشرية إلى الإيمان بأن لحياتها الفردية نوعاً من المعنى الأعلى، لكن، ليس هناك في حياتها أكثر من الاندفاع نحو إشباع رغبات جديدة، ولامندوحة للإرادات الفردية، إذن، من الدخول في صراع وهذا هو ما يجلب العذاب البشرى.

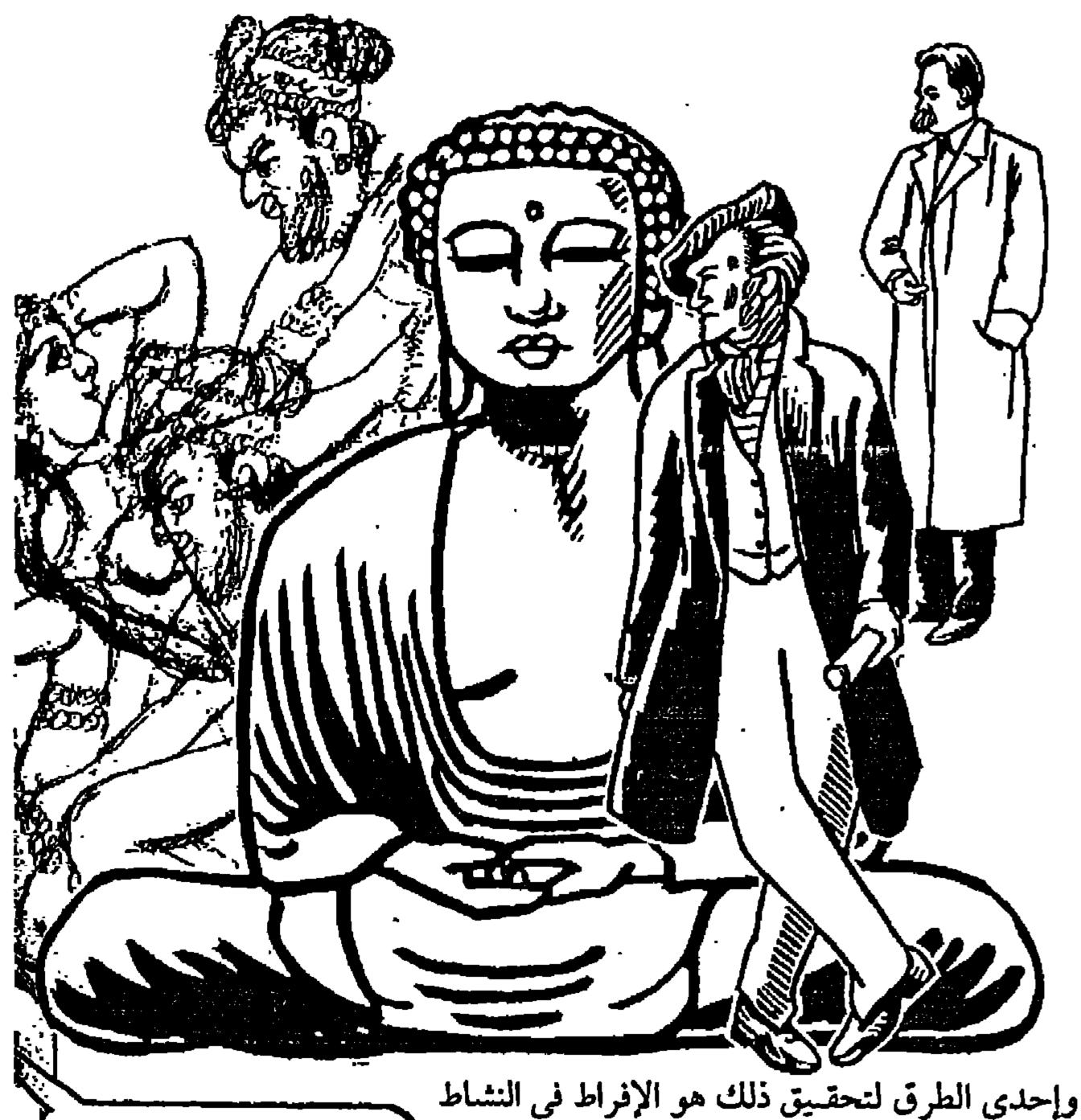

وإحدى الطرق لتحقيق دلك هو الإفراط في النشاط الفنى أو التأمل. وهناك طريقة أخرى هى العيش حياة الزهد وإنكار الذات. وكان شوبنهور أول فيلسوف غربي كبير يتأثر بالبوذية. لقد كان لأفكاره التى أهملت الآن تأثير كبير في شخصيات مثل

الموسيقار «ريتشارد فاجنر» (١٨١٣-١٨٨٣) والفيلسوف الألماني نيتشه.

والطريقة الوحيدة للإفلات

من هذه الطاحونة هو وضع

وحد للرغبة.

### نيتشه: ضد المسيح:

على الرغم من أن فردريك نيتشه (١٩٠٠ من ١٩٠٠) تربى كشخص لوثرى شأن غيره من كثير من الفلاسفة الألمان الآخرين، فإنه أصبح عدواً للمسيحية، رافضاً تماماً للمعتقدات من أى نوع في عالم «متعالى» أو عالم الشيء في ذاته.

مات الإله ونحن الذين قتلناه ...

ولقد جعلته ثقافته كعالم لغة كلاسيكى، يرى عالم اليونان القديم أعلى من العالم المسيحى الحديث بما فيه من تعصب دينى وحماس للعسلاب السلبى، والخطيئة، والإدانة، السرمدية. ولقد قبل عالمه اليونانى القديم النشط الخلاق القدر ومجد واقعة أن العذاب البشرى يمكن أن ينتج حياة نبيلة وماساوية



## معزل عن الخير والشر:

لقد حاول نبتشه ـ كمعظم الفلاسفة قبله ـ إعادة تعريف الطبيعة البشرية، واعتقد أن من الخطأ التعميم بالنسبة للموجودات البشرية، لأن التعميم يردها إلى اطبيعة مشتركة وائفة، ولقد تنبأ أن الرأسمالية الحديثة والتقدم التكنولوجي لن ينتجا إلا عالماً برجوازياً من متوسطى القدرات اأناس من منزلة دنيا.

ا وأنا أريد موجودات بشرية تصبح شيئاً أعلى ...

أنا أريد والإنسان الأعلى.

إن الثقافة اليهودية المسيحية تفضل الضعفاء، والعاديين المبتذلين من البشر، في حين أن الإنسان الأعلى يحتاج إلى رفض «أخلاق القطيع» وينظر إلى ما وراء الأفكار التقليدية من الخير والشر متطلعاً إلى شيء أبعد، شيء خلاق من الناحية الفردية وأكثر راديكالية \_ إنه «إرادة القوة».

وعلى الرغم من أن آراء نبتشه عن الإنسان الأعلى لا علاقة لها بالطبيعة أو بالخصائص العنصرية - فإن من المؤكد أنها مرتبطة بنوع الجنس، فهو بغير شك من الذين يميزون بين المرأة والرجل.



#### التنبؤ ما بعد الحداثة:

النزعة الشكية الراديكالية عند نيتشه لا تقبل أن يكون هناك أى حقائق أخلاقية أو قواعد كلية تقوم على أساس «العقل» ـ بل الأحكام المبتسرة المعاصرة وحدها التى تلبى حاجات الناس. وكل معرفة تصورية تقوم على أساس التعميمات تحددها أنظمة الأبديولوجيات والتصنيفات، لا مندوحة لها عن أن تمحو الفردية والتفرد. ومعظم مزاعم «الحقائق» الأزلية ليست أكثر من معتقدات مفيدة مؤقتاً تتغير كلما سار التاريخ وتقدم.

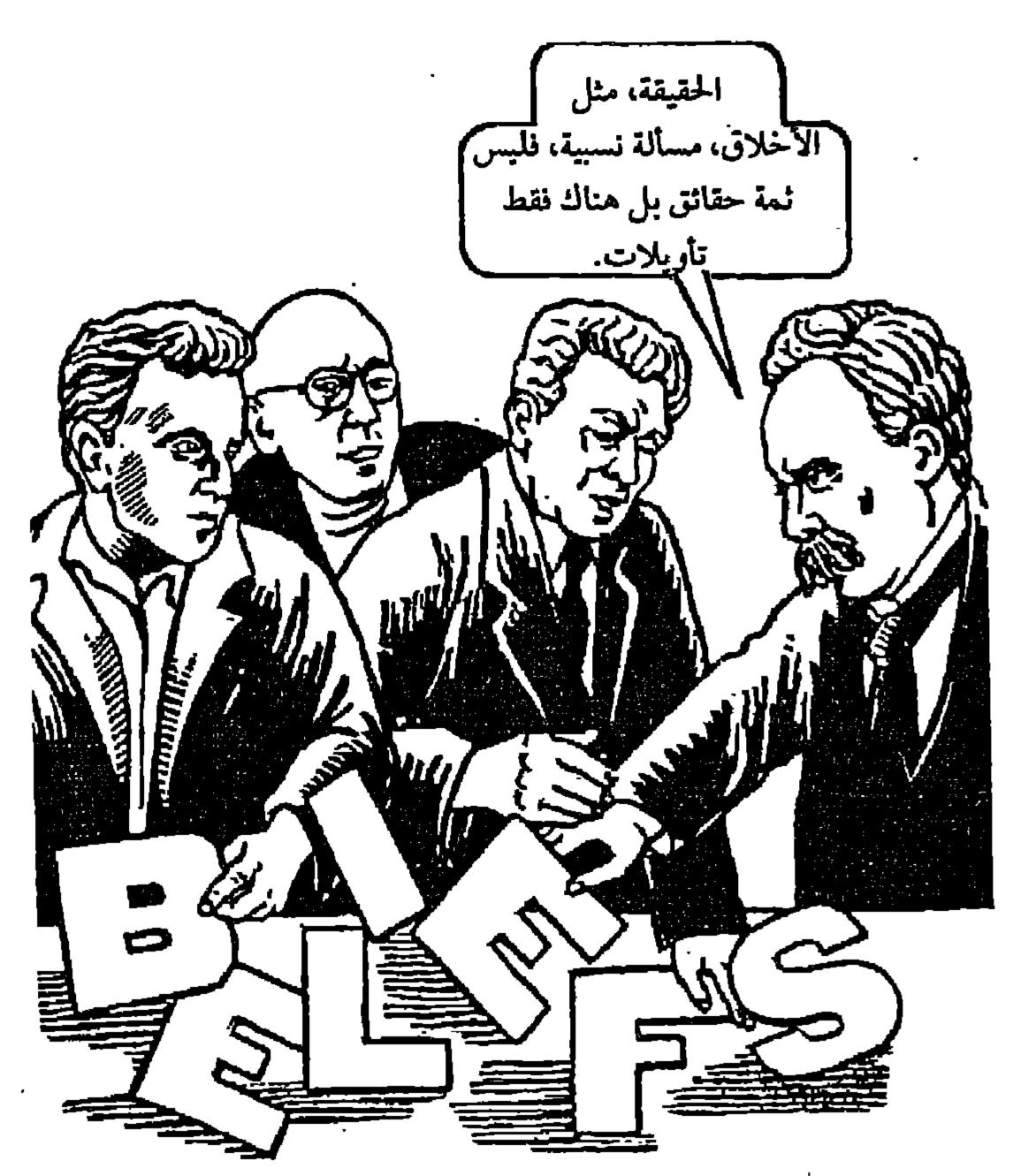

ويتنبأ نيتشبه بما بعد الحداثة، فهو بتنبأ بفلاسفة من أمثال فجتنشتين، وديريدا من حيث أنه كان أول من عمد إلى تفكيك المعتقدات بوصفها شراكاً وفخاخاً لغوية (فنحن لن نتخلص أبداً من فكرة الله ما لم نتخلص من النحو). ونظريات فوكو عن المعرفة مدينة على نحو هائل، لأفكار نيتشه عن السلالات وإرادة القوة.

# العود الأبدى:



# كيركجور: الوجودية المؤمنة:

الفيلسوف الدانماركي سرن كيركجور (١٨١٣٠) لايوافق على وجهة نظر كانط في أن الإيمان الديني والأخلاقي يمكن تأسيسهما على العقل. فالإيمان لا معقول تماماً، وغير عقلى على الإطلاق. كما أنه عارض العمليات الجدلية الهيجلية التي يبدو أنها تبتلع الناس، وتتجاهل واقع احتياجاتهم لإصدار قرارات «اما ... أو» الفردية.

لقد انشغل كيركجور بصفة رئيسية بمشكلة الوجود ، ولهذا عُرفت فلسفته بأنها المبشر بالوجودية. إن معظم الناس يتجاهلون في العادة الأسئلة حول معنى حياتهم، ويفضله ن الفرار إلى نوع من الروتين الغُفل أو المجهول. وليست تلك حياة طيبة.



#### قفزة الإيمان:

وذلك يعنى عند كبركجور أن تصبح مسيحياً ملتزماً بأن تقوم «بقفرة الإيمان»، لأن المعتقدات الرئيسية في المسيحية هي أيضاً لا يمكن معرفتها أساساً. وينتهي كيركجور إلى أنك إما أن تعيش حياة أخلاقية أو حياة جمالية (حسية) أو حياة دينية. ولقد فضل كيركجور الخيار الأخير.



ويصبح المرء مسيحياً في مواجهة «الريبة الموضوعية» أنه لا برهان على وجود الله، وليس ذلك هو «العالم المسيحي العام» الذي انتقده كيركجور بقسوة في مجتمعه اللوثري، فإيمانه تهكمي، مراحي، انفعالي، وهو يكتب كما يكتب الروائي مستخدماً أسماء مستعارة كثيرة ، مناضلاً ضد التفلسف المجرد الجاف.

## من المثالية إلى المادية:

ظلت الفلسفة المثالية الألمانية لأكثر من ثمانين عاماً تؤكد أن العالم يتأسس من أفكار، حتى لو كان هناك خلاف حول طبيعة هذه الأفكار، وطبيعة المعرفة البشرية عنها. وكان لودفيج فويرباخ (١٨٠٤-١٨٧٢) الشخصية الرئيسية في التغير عن طريق لفتة جديدة لمفهوم هيجل عن الاغتراب. فعند هيجل أن الوعى يتقدم بأن يضع اختلافاً متناقضاً داخل ذاته ، ثم يحاول عن طريق استبصار أبعد التغلب على هذا التناقض أو الاغتراب الذاتي. وعلى ذلك فإذا كانت تلك هي الطريقة التي تتقدم بها الروح، فإن خطأ الدين - في نظر



ثم انتقل بعد ذلك من نقد «اليسار الهيجلى» للأوهام الدينية إلى المادية الراديكالية «فأنت تكون ما تأكل» فيما يقول. وذلك يعنى أن الحاجات المادية تأتى أولاً ثم تأتى الأفكار ثانياً. والزواج الذى عقده فويرباخ بين المادية والهيجلية فتح الطريق أمام مار كس.

## المادية الجدلية عند ماركس:

بدأ كارل ماركس (١٨١٨-١٨٨٨) كشاب في «اليسار الهيجلي» لكنه طور غوذجاً جديداً من المنادية الجدلية للتاريخ. فكانت فلسفته مزيجاً من المثالية الألمانية والاقتصاد السياسي الإنجليزي، والاشتراكية الفرنسية.



التاريخ عند ماركس هو قبصة الصراع الجدلى المستمر ليس بين الأفكار الهيجلية المجردة، بل بين جميع الطبقات الواقعية والقوى الاقتصادية. وهذا هو السبب في أن فلسفته تسمى أحياناً (بالمادية الجدلية).

هذا الصراع التاريخي كان في الأصل صراعاً بين العبيد وملاكهم، ثم أصبح بعد ذلك بين الأقنان وساداتهم الإقطاعيين. وفي المجتمع الحديث تدور الحرب الاقتصادية الآن بين الطبقة البرجوازية من أصحاب رأس المال ووسائل الإنتاج \_ والبروليتاريا \_ العمال الكادحيين الذين يبيعون عملهم. وهذا الصراع الجدلي لابد أن ينتهي لا محالة بثورة عالمية للعمال تغير شكل المجتمع البشري والتاريخ بأسره



#### فلسفة الاقتصاد:

كان ماركس فيلسوفاً اقتصادباً حتمياً يزعم أن جميع الأنشطة والمجتمعات البشرية، ما في ذلك الدين والفلسفة، قد أنتجتها باستمرار - على نحو مطلق قوى مادية. إن الأساس الاقتصادي في أي نظام للعلاقات الاقتصادية وقوى الإنتاج سوف تحدده وتدفعه البنبة الفوقية للمؤسسات القانونية، والسياسية، والثقافية.

والدور الأول لهذه الموسسات هو أن تفرز الأبدبولوجيا وتعمل على نشرها. حتى تكون الأفكار المسيطرة في كل عصر هي أفكار الطبقة الحاكمة. وذلك يعنى في النهاية أن الرأسماليين وضحاياهم معاً سوف يعانون من «الوعى الزائف» ـ أي عدم القدرة على التعرف على أن هناك استغلالاً من طبقة لطبقة أخرى.



#### فائض القيمة:

نظرية قيمة العمل قال بها عالم الاقتصاد قديفيد ريكاردو، (١٨٢٣-١٧٧٢) عندما ذهب إلى أن السلع تستمد قيمتها من ساعات العمل التى بُذلت فيها. لكن ماركس ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. فيعنده أن ذلك بعنى أن صاحب رأس المال يستغل القوى العاملة بأن يسرق ساعات العمل الزائدة أو فائض القيمة لكل ما ينتجونه.

إن العامل سرعان ما ينتج سلعاً كافسية لدفع أجسره، والآلة التي يستخدمها، والمبنى الذي يعمل فيه.

لكنه يعمل ساعات زائدة عما تنطلبه حاجاته الضرورية، فيستولى صاحب رأس المال على الباقي.

العمال هم المنتجون الحقيقيون للثروة، لكنهم يغتربون عما ينتجون للأون ولايرون أنه ينتمى إليهم فعلاً. «فيتحول عمل الكثيرين ذاته إلى رأس مال للقلة صاحبة الامتياز».

## نهاية الرأسمالية :

وبفضل عالم اقتصاد آخر هو «آدم سميث» (١٧٢٣-١٧٩٠) اعتقد معظم الأوربيين في القرن التاسع عشر أنه لا مندوحة عن الرأسمالية أو حتى أنها عطية من الله. لكن ماركس كان يعتقد أن منظوره العملى إلى الاقتصاد يستطيع أن يتنبأ بدقة بالانفجار الداخلي للنظام الرأسمالي، فسوف تصبح الثروة مركزة في أيدي قلة، وسوف تنجرف الغالبية العظمي من السكان إلى الفقر.



### ماركس: النبي:

كان ماركس يقول باستمرار: أنه "ليس ماركسياً" رغم أنه كان هو نفسه يأخذ أفكاره بجدية شديدة، فإنه لم يكن سعيداً باستمرار أن ينظر إليه بعضاً من تلاميذه على أنه نبى معصوم من الخطأ. والاقتصاديون، في يومنا الراهن، أقل اقتناعاً بأن من المكن أن تتحول نظمهم إلى "علم" له الدقة التنبؤية التي يوثق بها. إذ تبدو كثرة من تنبؤات ماركس، الآن، خاطئة.

FEGENGLUST AND A STATE OF THE S

مرنة ومطاطة بطريقة مرنة ومطاطة بطريقة ر\_ ملحوظة.

ومعظم المجتمعات الشيوعية الحديثة التى نزعم أنها مؤسسة على مبادئ مأركسية، قد أصيبت بكارثة اقتصادية وأخلاقية.

لم تكن فلسفة ماركس واضحة جداً بصدد الطريقة التي يحدث بها الأساس الاقتصادي للمجتمع بنيته الفسوقية. ولقسد وصل بعض الماركسيين في النهاية من أمثال هربرت ماركيوز (١٨٩٨-١٨٩٨) من أعضاء «مدرسة فرانكفورت» إلى الاعتقاد بأن «للبنية الفوفية» بالفعل حياة خاصة بذاتها.



ربما كان للأفكار من الأهمية ما للاقتصاد في تحديد الفكر والتاريخ البشرى، مما يعنى أن هيجل قد أصاب إلى حد ما فيما قال ... وهناك فلاسفة ماركسيون متأخرون ونشطاء يتفقون على ذلك بمن فيهم أنطونيو جرامشى (١) (١٩٣٧-١٨٩١) الذى ذهب إلى أن البناءات الأيديولوجية لعالمهم الاجتماعي والسياسي هي بناءات



<sup>(</sup>١) منظّر ماركسي ومؤسس للحزب الشيوعي الإيطالي (المترجم).

<sup>(</sup>٢) رولاند بارتيز، ناقد فرنسي كتب «أمبراطورية الدلالات» عام ١٩٧٠ وغيره من المؤلفات (المترجم).

## المذهب النفعي: علم الأخلاق:

فى الوقت الذى كان فيه ماركس يكتب مؤلفاته على عجل فى مكتبة المتحف البريطانى، كانت هناك فلسفة مختلفة أتم الاختلاف، مادية وإلحادية، تضرب بجذورها فى انجلترا، أسسها جرمى بنتام (١٧٤٨-١٨٣٢)، ونقحها بعد ذلك جون ستيوارت مل (١٨٧٣-١٨٠٦) ولقد اعتقد الفيلسوفان الإنجليزيان معا على خلاف ماركس - أنه ليس هناك ما يعيب الرأسمالية من الناحية الداخلية، فلا مندوحة عنها وهى جيدة.

كان بنتام محامياً غريب الأطوار اهتم بالعلاقة بين الأخلاق والقانون.



وعلى ذلك فقد طرح نظامه الأخلاقي والسياسي الجديد على أساس التعريف «العلمي» للطبيعة البشرية.

جميع الموجودات البشرية كائنات تخصص للذة والألم. ومن ثم فينبغى للفلسفة الأخلاقية والسياسية أن تسعى لزيادة اللذة وتقليل الألم. ولابد أن تكون ديمقراطية.

ومن ثم ف مهمة أى حكومة منتخبة أن تحقق أعظم قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس.

كسان بنتام يؤمن أصسلاً بأن السعادة يمكن أن تكون كمية وأن تقاس علمياً. وعلى ذلك فمن الممكن أن تحل الأمور الأخلاقية والمشكلات السياسية. وهذا ما أسماه بحساب السعادة أو صناعة السعادة. كما كان يعتقد أن النظام الرأسمالي هو أفضيل النظم في إنتاج مقادير ضخمة من السعادة المادية.



#### السعادة العامة:

ومن الواضح أن المذهب المنفعة المعب دوراً في طريقة تنظيم الحكومة الديمقراطية الشعبية. إذا ما أعطت الشعب ما يريد أو ما تعتقد الحكومة أنه خير للناس فالمذهب يشجع المثل العليا العصر الفيكتورى في النفع العام، مثل إعداد الصرف الصحى، وبناء المدارس والمستشفيات لأن هذه الأمور تجلب السعادة. ويعتقد بنتام أيضاً أن على الحكومات أن تعاقب العمل السيئ بإعداد ملاجئ، أما المجرمين فتعاقبهم بوضعهم في سجون مكشوفة تسمح بالرؤية في جميع الانجاهات بحيث يراقب كل سجين على الدوام من برج مركزى.





## طغيان الأغلبية ومذهب التعدد:

ولقد حاول جون ستوارت مل تعديل نظرية بنتام، فقد كان يخشى أن يؤدى مذهب المنفعة بطريقة آلية إلى طغيان الأغلبية، فإذا ما اعتقدت الأغلبية أنها ستكون فقط سعيدة عندما تضع حدوداً قاسية على جماعات الأقلبة مثل جماعات الغجر ورحالة العصر الجديد، فهذا ما ينبغى على الحكومة أن تقوم به.

ولا يزودنا المذهب النفعى بأى شروط مقنعة عن الحقوق البشرية، ولأنه لابد أن يكون هناك نوع ما من القوة المركزية لتوزيع مقادير السعادة، فإن الحكومات المركزية وإداراتها البيروقراطية تصبح قوة متزايدة.

وذلك ما أقلق مل، ولذلك دافع في كتابه «عن الحرية» عام ١٨٥٩ (١) عن التسامح مع أفكار الأقلية وأسلوبها في الحياة ، بشرط عدم الإضرار بالآخرين



(۱) قمنا بترجمته مع كتاب مل «مذهب المنفعة العامة» كتابنا في «اسس الليبرالية السياسية»، كما ترجمنا لمل أيضا كتبابه «استعباد النساء» الذي دافع فيه عن حرية المرأة وقد نشرتهما مكتبة مدبولي بالقاهرة عام ١٩٩٦ (المترجم).

## أصول الفلسفة الأمريكية:

كانت أمريكا ابتكاراً أوروبياً، فدستورها يقوم على أساس المبادئ الفلسفية لعصر التنوير. وبعد حرب الاستقلال (عام ١٧٧٤-١٧٨١)، كان على ما يسمى «بالآباء المؤسسين». أن يقرروا ما الذي ينبغى أن يكون عليه مستقبل أمريكا السياسي. ودار نقاش طويل حول دور الحكومة المركزية، ومدى سلطاتها. عدد كبير من السياسيين الأمريكيين، على نحو يثير الدهشة، كانوا يرتابون بالفعل من المؤسسات الديمقراطية، غير أن آخرين من أمنال «توماس جفرسون ١٧٤٣-١٨٨» وبينامين فرانكلين (١٧٠٦-١٧٩) استمدوا آراءهم وأفكارهم الفلسفية والسياسية الجديدة من أوربا وأخذوها مأخذ الجد التام. وفي النهاية انتصرت أفكارهم، وأصبحت أمريكا جمهورية ديمقراطية.



## ليس هناك حكومة هي الأفضل:

أحد الفلاسفة الأمريكيين الأوائل كان يعتقد أن الحرية والسعادة إنما ينجزان على نحو

أفضل دون مساعدة الحكومات: هذا الفسيلسوف هو ديفسيد هنرى ثورو (۱۸۱۷)(۱).

هجر «نورو» المجتمع لمدة سنتين وشهرين وبومين، وقرر أن يعيش في كوخ ريفي بسيط بولاية ماساشوست حول أحدى البحيرات حيث كتب «وولدن» عام ١٨٥٤. التي تشيد بالهدوء والجمال في الطبيعة من حوله وتمتدح الحياة البسيطة.

حياتنا تتبدد في التفصيلات ... البساطة ... الساطة ... !!



(۱) كاتب وشاعر أمريكى كان يكره الاستبداد والرق قرر الاعستزال والعيش لمى كوخ ريقى لمدة عامين حول بحيرة وولدن، ومن التجربة التى مرَّ بها أخرج أشهر أعماله وبحيرة وولدين، عام ١٨٥٤ ليصف حياته فى هذه المنطقة كما كاتب: 'أمريكى فى كندا "دالمع فيه عن قيمة الفرد فى المجتمع المادى (المترجم).

وفي يوم من أيام عام ١٨٤٦ ترك «ثورو» كسوخه وسار الهوينا إلى المدينة ليشترى حذاءً، لكن لسوء الطالع طلب منه ضابط شسرطة المدينة أن يدفع فضريبة الرأس، ولما كان ثورو يعتقد أن هذه الضريبة سوف تستخدم للمساهمة في نفقات الحرب ضد المكسيك، ولمساندة قوانين الرق، فقد رفض أن يدفعها، فأودع السجن لمدة ليلة، ونتيجة لذلك كتب المقالة الرومانسية الفوضوية العميقة.



هذا التراث النبيل لعدم الاكتراث بالآخرين ، واصل وجوده حتى الآن، فكثير من المفكرين الأمريكيين الممتازين من أمثال «توم شوسكى (ولد عام ١٩٢٨) لايزالون يؤمنون بأن الأولوية لسلطان الضمير الفردى على سلطان الدولة. كما ظلت الحرية، بحق، في عدد كبير من النقابات وقوى الحكومة التى تسير بلادها وسياستها الخارجية. ويمكن القول أن سلوك «الخنافس» و «الاسلوب الوجودى» هما خياران يمكن أن يرتدا إلى الانشقاق الفوضوى عند ثورو.

## امرسون: المعرفة التي تقع في الما وراء:

لم يطور ثورو أفكاره عن الضمير الفردى في عزلة ريفية رائعة، لقد كان جزءاً من حركة أمريكية فريدة فلسفية وأدبية عرفت باسم «الترنسندنتالية» (أو الفلسفة المتسامية) وعندما نلصق صفة النسامي أو التعالى بفلسفة ما، فإن ذلك يكون في العادة بسبب قولها بدعاوى ميتافيزيقية لمعرفة أعلى وأكثر صدقاً تجاوز بطريقة ما التجربة الحسية البشرية المألوفة ومن ثم لا يمكن بلوغها إلا عن طريق العقل أو الحدس. «فالصور» أو «المثل» عند أفلاطون، والأفكار اللاهوتية في العصور الوسطى عن طبيعة الله لايمكن بلوغها، رغم أن من الممكن استنباط بعض المعرفة الترنسندنتالية من مقولات وحدوس تجعل التجربة البشرية كلها ممكنة.



اعتنق الترنسندنتاليون من أمثال «امرسن» و«ثورو» مذهب وحدة الوجود عن جمال العالم الطبيعي، وهو جمال موجود بسبب أن الأولوهية كامنة في جميع الأشياء الأرضية، (وهي وجهمة نظر فلسفية غير متعالية أو متسامية في الواقع). ويلذهب أمرسن إلى أن الغرض الأساس من الحياة البشرية هو الوحدة المطلقة مع «الروح الأعلى» وهي كيان لاشكل له يشبه إلى حد ما جوهر اسبنوزا الواحدي أو «الروح» عند هيجل. ومذهب «الترنسندنتالية» هو مزيج مستمد من كثير من الأفكار المختلفة من التراث الفلسفي والأدبي الأوروبي (والشرقي) المتي جعلته بالفعل ظاهرة اجتماعية وأدبية ممتعة أكثر منه ظاهرة



أصبح أمرسن في سنواته الأخيرة إيجابيا نشطآ في قبضية الغاء الرقيق وألقى، الكثير من الأحاديث ضد الرق في الولايات الشمالية ولقد كان الأثر الطيب الذي تركه الرجلان على الحياة الثقافية والسياسية الأمريكية هائلا: امن يريد أن يكون إنساناً، فللبدله أن يكون

منشقاً على الكنيسة».

- 110 -

كلانا: أنا وثورو كنا ننتقد أمريكا

التي رأيناها تصبح على نحو متزايد

أكثر مادية، وحضارية، وصناعية.

### البرجماتية:



غير أن الفلسفة الأكثر أهمية، وهي الفلسفة الأمريكية المستقلة حقاً فهي البرجماتية. فشارلز ساندرز بيرس (١٩١٤-١٩١١) كانا معاً ووليم جيمس (١٩١٤-١٩١١) كانا معاً فيلسوفين نجريبين راديكاليين. ومن ثم كانا يكنان شيئا من العسداء للفكر النظري/ الميتافيزيقي الذي كانت تسمح به الترانسندنتالية، لقد رفضت البرجماتية الآراء الفلسفية العقلية والتجريبية التقليدية عن المعرفة باعتبارها تجريبة ذهنية خاصة. وذهبت إلى أن المعرفة البشرية لابد أن ترى على أنها أكثر من الاستجابة للبيئة في قدرتها على حل المشكلات.



## ش. بيرس :



كان يقول عـن نفسه أنه «خطّاء نادم» لأنه لم يلحظ أن المعرفة العلمية البشـرية كلبها شرطية ومؤقتة، وبذلك ستبق «نظرية التكذيب» عند كارل بوبر (انظر ص ١٥٠ فيما بعد).

#### علم الدلالات:

وما أكثر أهمية أن بيرس هو الذي ابتكر علم الدلالات أو نظرية الإشارات: وهي نظرية كانت حاسمة في تطور الفلسفة البنائية، وهما بعد الحداثة، في القرن العشرين. ويصنف بيرس الاشارات على أنها «طبيعية» مثل «السحب التي تشير إلى المطر» و«البقع التي تدل على الحصبة»، و«أيقونية» (حيث تشبه الاشارة ما تشير إليه، كما هي الحال في صورة الفول على غلاف فول مجمد) أو «اصطلاحية» (حيث تكون الاشارة شيئاً «اصطلاحية» (حيث تكون الاشارة شيئاً نبتكره فحسب نتيجة الاتفاق أو العرف مثل نبتكره فحسب الني هو اشارة إلى الخطر في المجتمعات الغربية، ويسمى بيرس هذه المجتمعات الغربية، ويسمى بيرس هذه الاشارات الأخيرة «بالرموز».

وهى الأغرب لأنها مؤلفة فرحسب من واقعه أنها تستخدم أو تفهم بما هى كذلك.

والكلمات واللغة مبنية من مثل هذه الرموز والاشارات الطبيعية والأيقونية تشير في العادة إلى حضور ما تدل عليه. في حين أن الرموز مثل الكلمات نادراً ما تفعل ذلك. فلو أنني قرأت كتاباً فيه الرمز «فيل» فأنني نادراً ما أستنتج من ذلك أنه يوجد فيل في منزلي. وهكذا يقترب بيرس جداً من القول بأن الكلمات رموز «تعسفية» أو اعتباطية بأن الكلمات رموز «تعسفية» أو اعتباطية لاتزال، بطريقة ما، تنتج معنى، وتفريعات هذا الاكتشاف بالغة الأهمية للفلسفة، على نحو ما سنرى في القسم الأخير من هذا الكتاب.

#### وليم جيمس:



علم النفس عند جيمس كثيراً ما يُعرف باسم «النظرية الوظيفية» ... وهذا هو ما يفعله الوعى والفروق التى يحدثها التى يراها جيمس سمات هامة؛ ولقد لاحظ جيمس أيضاً كيف يوجد الوعى كتيار متصل أكثر منه سلسلة من الأفكار المتصلة وهو استبصار كان له تأثير فى كل من الأدب القصصى فى القرن العشرين وظاهريات هوسرل. ولقد ذهب جيمس أيضاً إلى أن من الممكن ممارسة الارادة الحرة لكى يعالج المرء نفسه من الاكتئاب، ولقد فعل هو نفسه شيئاً من هذا القبيل. ولقد لاحظ أن الإيمان الدينى كثيراً ما يضفى معنى على كثير من الأفراد، وفى السنوات الأخيرة من حياته درس ظواهر التصوف فى كتابه «صنوف من التجربة الدينية» الذى أصدره عام ١٩٠٢. ولقد أنتهى أخيراً إلى أن ألله موجود، لكنه متناه، مما يفسر كيف، ولماذا، تكون الموجودات البشرية حرة، ومنفصلة عن الله، ولماذا يوجد الشر فى العالم.



وكان يتم تشجيع الأطفال ولايزال في مدرسته التجريبية في جامعة شيكاغو، على حل المشكلات عن طريق ابتكار الفروض واختبارها. وأعتقد ديوى أنه لابد من تشجيع الفن لأنه يشير «الحلول» الخيالية و«مشكلاته» الخاصة الفريدة.

### الديمقراطية:

كان ديوى يستحسن الديمقراطية لأسباب برجمانية جداً، فالمجتمعات الديمقراطية هي الأفضل لأنها مبجتمعات مرنة طبّعة، تتجنب المعتقدات الجامدة، وبذلك تكون قادرة على التغير. وذلك يعنى أيضاً أن ديوى كان مهتماً بالنظم الجديدة في علم الاجتماع لقدرتها على انتاج احصاءات مفيدة، فالمشكلات الاجتماعية - في رأيه - لايمكن حلها عن



كان ديوى ـ مثلنا جميعاً ـ نتاج عصره. ورؤيته «للمجتمع» محدودة بحدود الطبقة المتوسطة، وبوجهة نظر أمريكية لمدينة صغيرة. وآراؤه متدرجة. وكان يعتقد أن التربية وليس الإثارة أو التهيج: هي التي تقوم بتحسين حياة أفراد الشعب الأمريكي العاديين.

#### البرجماتيون الجدد:

البرجماتية ـ في أمريكا ما بعد الحرب ـ شابها خسوف في النهاية، بسبب المستوردون الأوربيون الذين استوردوا الفلسفة التحليلية والظاهريات. لكن ذلك لم يستمر طويلاً: فالواقع أن البرجماتية لم تختف أبداً. فلايزال الفلاسفة الأمريكيون بؤمنون أن موضوعهم لابد أن يكون شيئاً مفيداً عملياً ـ على الرغم من أن هناك قدراً كبيراً من الاختلاف عما عساه أن يكون بالضبط هذا «المفيد»، فأحد الفلاسفة الأمريكيين وهو: و.ف. كواين (ولد عام ١٩٠٨) بين ـ بمفرده تقريباً ـ أن بعض المعتقدات المركزية في الفلسفة التحليلية هي في الواقع غامضة وغير دقيقة على نحو مقلق. ولقد كان كواين فيلسوف ابرجماتياً لأنه ذهب إلى أن المعرفة البشرية لا مندوحة لها عن أن تكون كلية (١).



<sup>(</sup>۱) والكلية هنا Holisim تحتاج إلى تفسير فهى نظرية ترى أن أنواع الكل Wholes أو بعضها هى أكثر من مجموع أجزائه، بمعنى أن للكل من الحصائص مــا لايمكن تفسيره عن طريق الحصائص والعلافــات، والكائن الحى مثال على ذلك. وهذه النظرية هامة فى الفلسفات المثالية عن الدولة. وقد طورها كواين فى نظريته عن العلم. (المترجم).

الانهيار الفلسفي :(١)



هناك في الولايات المتحدة الآن عشرة آلاف فيلسوف أكاديمي محترف على الأقل؛ لا يزالون يتصورون الفلسفة على أنها النشاط العملي الذي يعالج «مشكلات» الوعى والذكاء الاصطناعي، والأخلاق الطيبة، والحقوق الإنسانية، والرياضيات، ومضامين النسبية الابستمولوجية، والأخلاقية، والمنطق ... وما إلى ذلك. ان الفلسفة الأمريكية منشأة هائلة ومضنية، لايستطيع مثل هذا الكتاب إلا أن يلخصها وبطريقة غير كافية تماماً.

- جون رولز (ولد ١٩٢١) حاول في كتابه «نظرية عن العدالة» أن يبيّن كيف يكون من الممكن التوفيق بين العدالة الاجتماعية، والديمقراطية الليبرالية الرأسمالية، والعقد الخيالي الواضح لما قبل الاجتماع.

ـ سـول كويبك (ولد ١٩٤٠) حـاول أن يغيـر الطريقة الـتى يفكر بها الفـلاسفـة فى موضـوع العلاقـة بين المنطق والتجـربة. وهو يزعم أن معـرفتنا بأن الماء يتـركب من ذرتين هايدروجين وذرة أكسوجين «كيقين» تشبه معرفتنا للرياضيات والمنطق.

<sup>(</sup>١) الانهيار أو الانجراف ـ والكلمة التي يستخدمها المؤلف هي التيهور Avalanche وهي تعني كـتلة ضخمة من الثلج تنهار بسرعة على جانب الجبل. (المترجم).

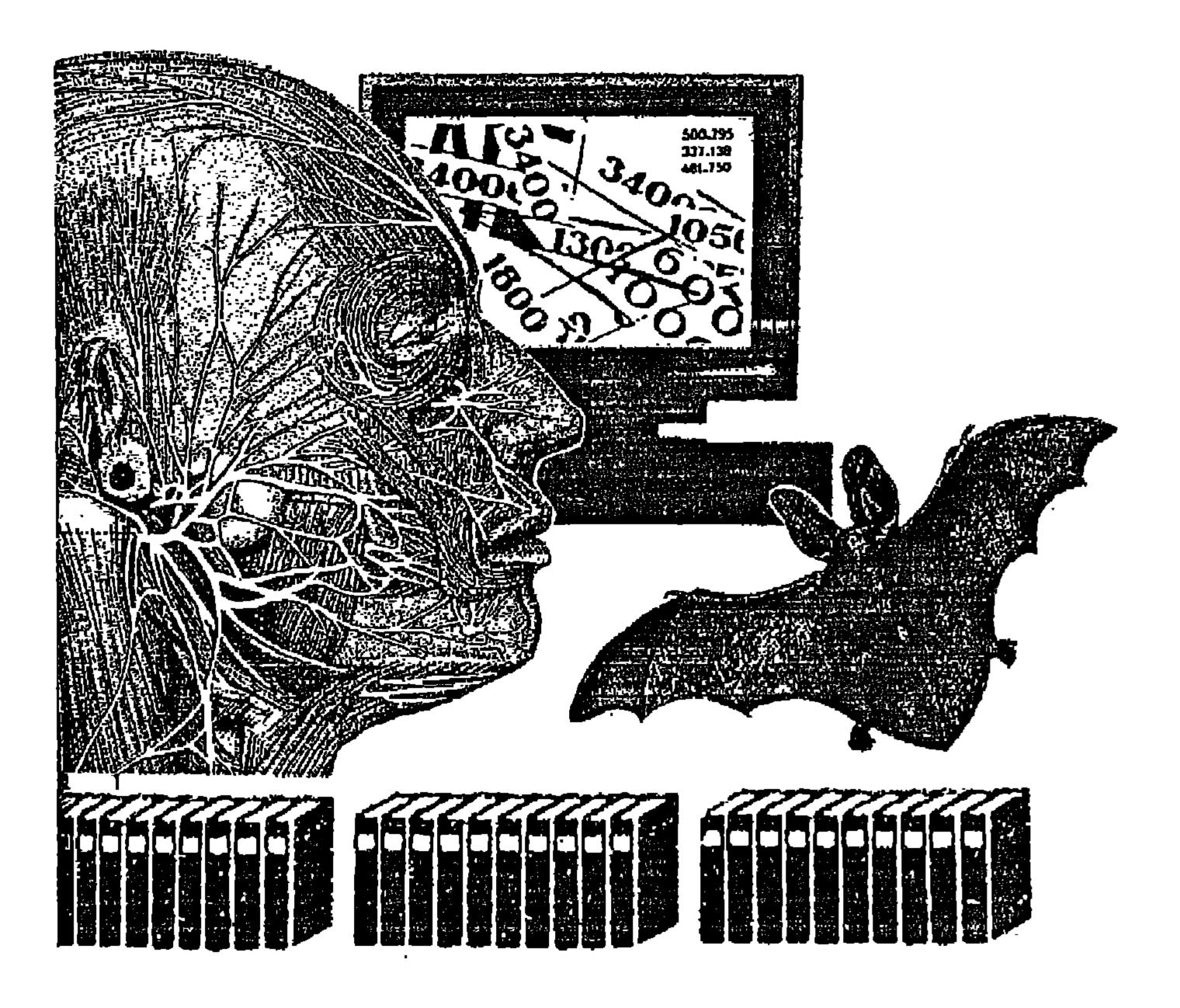

دانیل بنیت: (ولد عام ۱۹٤۲) أتی بأفکار رادیکالیة جدیدة عن طبیعة الوعی البشری، علی نحو ما فعل توماس ناجل (ولد عام ۱۹۳۷) فی مقاله الشهیر بعنوان: «ما الذی یعنیه أن تکون خفاشاً ؟»

- جون سيرل (ولد عام ١٩٣٢) أصدر كتاباً عن فلسفة اللغة، ونقده للنظريات المادية الحماسية عن الذهن. مؤكداً أن عدداً ساحقاً من الكمبيوتر سوف يكون أسرع لكن أشد غباءً منا لأنها لن تكون لديها نظرة مقنعة عن «المعنى».

والبرجماتى الجديد «روتى» من المعروف عنه تأكيده أن الفلسفة ليست أكثر من رجل يفكر بصوت عال فى محادثة عامة حضارية ضخمة. بل ما هو أسوأ، أنها نوع من «المرض» يحتاج أطباؤه إلى علاج. فالنظرة الشكية يمكن أن تكون صحيحة تماماً، لكن يبدو أنه من غير المحتمل تماماً أن يتوقف العدد المخيف من الكتب والمقالات الفلسفية الأمريكية الجديدة التى تنشر الآن كل عام (حوالى أربعة آلاف).

## مدخل إلى فلسفة القرن العشرين:

قال نيتشه إن الأفكار الفلسفية ليست أكثر من المعتقدات السائدة في عصرها. وليس القرن العشرون استثناء من هذه القاعدة إذ يميل فلاسفته بطرق شتى إلى توجيه الخطاب نحو نفس الموضوعات السائدة. مثل مشكلات مجتمع الجماهير الحديثة التي تفقد هويتها الفردية. واللايقين النسبي والشك. والتركيز أكثر تخصيصاً على مشكلات الوعى البشرى المعقدة. ومشكلات المعنى والمنطق. وكثيراً ما كانت فلسفة الثمانين سنة الأخيرة تصنف على أنها إما فلسفة تحليلية أو فلسفة قارية (أوربية).



يمكن أن نقول: إن فلسفة المقارة هي إعادة نظر في التراث الذي أنتجه ديكارت، وكانط، وهيجل.

# أصول الظاهريات:

أدى نقد كانط للميتافيزيقا إلى القول بأن كل ما نستطيع معرفته بأى درجة من اليقين التجريبي هو عالم الظاهر: عالم التجربة الحسية، لكنا لا نعرف أبدأ عالم النومين أو عالم الشيء في ذاته. نحن نعرف ما يظهر لكننا لا نعرف الأشياء على حقيقتها. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لكن ماذا عساه أن يكون ذلك الذي نخبره عندما غر

بدأت الظاهريات بمحاولة للإجابة عن هذا السؤال بالتركيز على تحليل الكيفية التي تظهر بها الأشياء أمام الوعي.

واقترح الفيلسوف وعالم النفس فراتز برنتانو (۱۹۱۷\_۱۸۳۸) إنشىاء «علم نفس

﴿ أَمَا فَينُومُينُولُوجِي أُو وَصَفَّى ٣.

أنا أريد أن أعرف بالضبط ما الذي يعرفه الفرد عندما يكون شيء ما حاضراً لديه في الوعي.

ويؤكد برنتانو أولوية القيصد: فللوعى دائماً موضوع «يقصده» فهو باستمرار ينجه نحو شيء ما؛ فإذا ما اعتقدت، أو كسرهت، أو رأيت، فسإن ذلك يعنى أن هناك باستمرار شيئاً أعتقد فيه، أو أكرهه، أو أراه، حتى ولو لم يكن موجوداً بالفعل كالشبح أو الذاكرة.

## حلقات الوصل بين علم النفس والرياضيات :

ترتبط الظاهريات ارتباطاً مباشراً بنشأة علم النفس التجريبي الذي أسسه رسمياً فلهلم فونت (١٩٢٠-١٩٢١) عام ١٨٧٩ فكان أول مَنْ ذهب إلى أن الاسستبطان – أو فحص المرء لحالاته الذهنية الداخلية طبقاً لقواعد دقيقة – يمكن أن يكون منهجاً تجريبياً. ولقد كان «برنتانو» نفسه قريباً من مؤسس علم نفس الجشطالت: كريستيان فون اهرنفلز (١٩٥٨-١٩٣٢). وتزودنا الرياضيات أيضاً بحلقة وصل هامة في حالة ادموند هوسرل (١٩٥٨-١٩٣٨) الذي كان في الأصل فيلسوفاً للرياضيات، وتبنى فكرة برنتانو في الوعى القصدي. وهو يعرف الظاهريات بأنها وصف لمضمون الوعى.



يبدو أن هناك طريقاً واحداً فقط لنعرف عن يقين ما هو الوعى. وهذا الطريق هو انجاز سلسلة من «الردود» التى تتجاهل جميع الخلافات النظرية والميتافيزيقية بحيث نركز فقط على مضمون الوعى، وسمته الأساسية وهى «القصدية»، ويسمى هوسرل هذه العملية بالتوقيف أو التعليق.

وهذه الحيلة نعنى تعليق أو الوضع بين قوسين جميع الأسئلة عن الحقيقة أو الواقع محيث تظل المباشرة الفريدة الخالصة للتجربة هي وحدها مضمون الوعي.

المشكلة هي ـ كما أشار هوسرل ـ أن مثل هذه الممارسة سوف تؤدى إلى مذهب «الأنا وحدية Solipsism» ـ الذي يقول: إن كل ما تعرفه عن يقين كامل هو نفسك. ولقد تشكك حتى في ذلك، مادامت هويتنا لا تكون حاضرة أبداً على نحو مباشر لوعينا.



#### هيدجر: التنقيب عن الوجود:

امتدت الظاهريات حتى وصلت إلى المستوى الأول للوعى. والسؤال هو: هل تدرك «الأشياء ذاتها» في الوعى، أم أن العالم هناك من أجيل الذهن فحسب؟ ، مارتن هيدجر (١٨٧٦ـ١٨٨٩) أحد تلامذة هوسرل أصل السؤال بأن جعله أساسياً أكثر بحيث يدور حول معنى الوجود. وهذا السؤال عن الوجود يسمى «الانطولوجيا الأساسية» في كتاب هيدجر «الوجود والزمان» (١٩٢٧) وهو يتعلق بنا على نحو قاطع من حيث أننا

ما هو الوجود؟ لو أننا تجاملنا هذا السؤال الأساسي عن الوجود لفقلنا رؤية الطريقة التي تكون بها موجودين في المالم.

الأساسي عن الوجود الفقلنا رؤية الطريقة التي تكون بها موجودين في المالم.

الإسلام المراقب الم

فكرة ديكارت عن أننى «موجود» لأننى «أفكر» تشبه هوية الوعى عند هوسرل، فهى تتجاهل أننى موجود فى العالم عن طريق قيد أخلاقى؛ فالهجود هناك فى العالم أو «الآنية» ليست على الإطلاق هى نفسها «الوجود الواعى»، فالوجود البشرى هو قدرتنا على التواجد فى العالم، وتحدده الخيارات التى نقوم بها، بما فى ذلك الخيارات «الأصيلة والزائفة».

# العدم: وانعدام الأصالة:

يتساءل هيدجر الماذا يكون هناك شيء ما بدلاً من العدم ؟ إننا نصادف القلق بلا موضوع. وهو اعدم أو موتنا القريب. لكن بينما نعيش، فإن وجودنا لابد أن يتحقق عن طريق أفعال الاختيار الحر. وذلك وحده هو الذي يمكن أن يعطينا ضماناً للأصالة. لقد القُذف ؛ بنا إلى العالم، ويعنى ذلك عند معظم الناس، أن يتجدد الوجود عن الطريقهم عن طريق الأدوار المتوسطة في الحياة اليومية التي يفرضونها علينا.

الدور الذي نزعمه هو الذي يجعلنا غير <u>أصلاء</u> لأنه ليس ملكاً لنا.

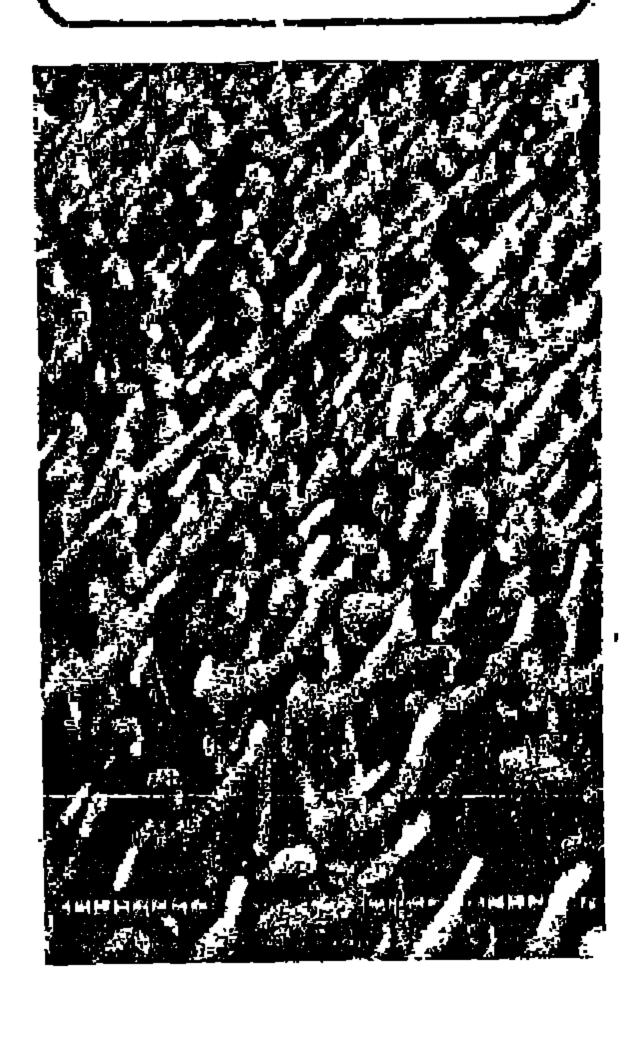

لكن هل من المكن أن تكون «أصيلاً ذاتياً» في زمن تعيش فيه في مجتمع الحشد، والأيديولوجيات الشمولية، والتكنولوجيا ؟ وانتهى هيدجر \_ نظراً للصعوبات \_ إلى أن الموجودات البشرية بحاجة إلى أن يلتزموا بثقافتهم وتراثهم الخاص \_ وهي وجهة نظر أدت به إلى اختياره السياسي المشئوم في دعمه لهتلر والنازية. وهيو أمر لم يأسف عليه أبداً فيما يبدو. وهكذا يظل شخصية إشكالية.

### وجودية سارتر:

أنكر هيدجر أى صلة له بالوجودية، تلك الفلسفة التى طورها أساساً جان بول سارتر (٥٠٩ ١٩٠٠) من مصادر نموذجية من القارة: هيمجل وهوسرل. وعلى الرغم من أن كتاب سارتر «الوجود والعدم» قد تأثر بوضوح بهيدجر، فقد كان ماركس فى النهاية أكثر أهمية. لقد كان سارتر أيضاً يبحث عن «الأصالة» وشارك كيركجور إيمانه «بالالتزام». إلا أن كل شيء يعتمد تماماً على واقعة أنه لا يوجد إله، الأمر الذي يجعل الكون «عبئاً»، بلا معنى، ولاغرض. وعدم وجود إله يعنى أيضاً أنه ليس ثمة شيء اسمه «الطبيعة البشرية» لأن الموجودات البشرية ليست «مصنوعة» عن طريق خطة إلهية أو ماهية إلهية.



إننا «نصنع أنفسنا» عن طريق الاختيار، أو كما يقول سارتر: «الوجود يسبق الماهية» ومن هنا جاء اسم: الوجودية.

### الحرية ... وسوء الطوية :

وجودية سارتر ديكارتيه تماماً بطرق شتى. الذهن هو كل ما نحن على يقين منه، وهو يقابل باستمرار بين الحرية، وخيال الوعى البشرى وبين الموضوعات اللاواعية، غير الحرية مثل: قطاعة الورق. غير أن «البذات» عند سارتر ليست



الناس الذين لديهم سوء طوية سيحاولون الهرب منها بشتى الطرق. عن طريق التسلل إلى دور اجتماعى يقومون به (أنا نادل (جرسون) وهذا هو مَنْ أكون") إنهم يتحولون إلى أشباء لكنهم يؤكدون كذلك حقيقة الحرية. لكن هل الحرية حقاً «شاملة» كما يتصورها سارتر ؟ وهل «سوء النية» هو دائماً على هذا القدر من السوء؟.

# الحياة السياسية الأصيلة:

فى استطاعتنا أن نلاحظ لم كان الاختيار الأصيل على هذا القدر من الأهمية عند سارتر. لقد احتلت قوات النازى فرنسا ودخلت باريس عام ١٩٤١. وكان على كل فرنسى أن يقرر ما إذا كان سيتعاون مع النازى أو يقاتله، والتحق سارتر بالمقاومة وفى السنوات المتأخرة من حياته دافع عن استقلال الجزائر، ورفض جائزة نوبل. وكان يدعى باستمرار أن الماركسية، هى الفلسفة الوحيدة الصحيحة والمشرعة للعالم الحديث.



### كامى والعبث:

ولد البير كامى (١٩ ١٩ - ١٩٣٠) فى الجزائر، وكان صحفياً وكاتب مقال وروائى، وأنكر بدوره أن يكون وجودياً. غير أن دراسته للمغيزى الانفعالى لما يعنيه القول بالعيش فى «عالم عابث» بلا إله يُعد يقيناً إسهاماً للوجودية. ولقد أدى به التزامه بالمقاومة الفرنسية إلى الاقتراب الوثيق من سارتر. لكنهما اختلفا، بشدة فى مسائل الشيوعية واستقلال الجزائر. كيف يسمكن لك أن تؤكد المعنى فى عالم لامعنى له ؟ لقد أوضح كامى ذلك فى «اسطورة سيريف» (١) (١٩٤٣). لقد حكمت الآلهة على سيزيف أن يدفع صخراً من أسفل إلى قمة الجبل، غير أن الحجر يتدحرج سفلاً من جديد فيعود إلى دفعه ... وهكذا



ويستمر في قوله «الحكم بما إذا كان للحياة قيمة أم لا يرقى إلى مرتبة الإجابة عن السؤال الأساسي في الفلسفة» لقد اختار سيزيف في تحد، أن يضفي على عمله العابث معنى، وبذلك اكتسب معنى، وكذلك لابد أن تفعل الموجودات البشرية في حياتها «العائة».

<sup>(</sup>۱) كان سيزيف في الأسطورة اليونانية مخادعا خدع الآلهة أكثر من مرة فحكم عليه دزيوس، كبير الآلهة أن يقوم بدفع حجر ضخم من أسفل الجبل إلى قمته وما إن يصل إلى القسمة حتى يعود الحجر إلى السفح من جديد ... وهكذا دواليك . ومن هنا أصبحت اسطورة سيزيف رمزاً للجهد العابث الذي لا نتيسجة له . طالع الأسطورة بالتفصيل في كتابنا «معجم ديانات وأساطير العالم» المجلد الثالث ص ٢٥٨ ـ مكتبة مدبولي بالقاهرة عام ١٩٩٦ (المترجم).

### الفلسفة التحليلية: مشكلة الرياضيات:

لدى الفلاسفة تلك العادة المزعجة، عادة طرح أسئلة في غاية البساطة لكنها كثيراً ما تحتاج إلى إجابات بالغة الصعوبة. فكل إنسان يعرف أن ٢ + ٢ = ٤ لكن الفلاسفة يسألون: لماذا ؟ كان فيثاغورس مقتنعاً بأن الرياضيات هي مفتاح فهم كل شيء، واعتقد أفلاطون أن للأعداد نوعاً من الوجود الغامض المنفصل. وإحدى المشكلات التي شغلت بعض الفلاسفة التحليليين في القرن العشرين هي محاولة العثور على «أسس» الرياضيات في الأبادات





لكن لو صحَّ ذلك: فلماذا تزودنا الرياضيات باستمرار بصورة دقيقة عن كيف يعمل الكون؟ تفسير كانط هو أن الرياضيات هي مثال آخر عن القضايا التركيبية القبلية» - الرياضيات صادقة بالنسبة لنا على الدوام، لأن هذه هي الطريقة التي ركبت بها عقولنا.

# فريجة وإزالة السرعن الرياضيات:

عاش جو سكب فريجة (١٩٢٥-١٩٢٥) حياة هادئة منعزلة عن الناس، لكنه غير الفلسفة الغربية إلى الأبد بأن جعل المنطق أساس الفلسفة بدلاً من مشكلة «المعرفة»؛ فقد تخلى عن المنطق الاستنباطى التقليدى وأخرج منطقاً «صوريا» و«رمزياً جديداً». واعتقد أنه عن طريق استخدام هذا المنطق الجديد يستطيع البرهنة على الروابط العميقة بين الرياضيات والمنطق. لقد أزال فريجة السر عن الرياضيات بأن بين أن الأعداد ليست هموضوعات».



## ثم بين «فريجه» كيف أن الرياضيات تحليلية أو «فارغة»



# ويظل السرباقياً:

يبدو أن فريجة اقترب جداً من حل المشكلة الفلسفية عن الحقيقة الرياضية ، إلا أن برتراند رسل في عام ١٩٠٣ اكتشف للسوء الطالع مفارقة في مذهب فريجة يبدو أنه لايمكن حلها. كما بين «كيرت جودل» (١٩٠٨ ١٩٠٨) أنه سيظل هناك باستمرار حقائق رياضية لا يمكن البرهنة عليها في أي مذهب منطقي متسق مع نفسه. فالنسق التصوري يمكن أن يكون متسقاً وكاملاً لكنه لا يكون الاثنين معاً.



# المعنى والمرجع (أو الإشارة):



## رسل والذرية المنطقية :

برتراند رسل (۱۸۷۲-۱۹۷۰) مع ألفرد نورث وايتهد (۱۸۲۱-۱۹۶۷) عالجا أرضاً عائلة للأرض التي عالجها فريحه في محاولة غير ناجحة للبرهنة على كيف أن أبسط الرياضيات لها أسسها المنطقية مثل ۱+۱=۲ في كتابهما «برنكيبيا ماثمانيكا» (أو أصول الرياضيات) عام (۱۹۱۳-۱۹۳۱).



الأشياء التى نعرفها بالتصال المباشر نعرفها بالاتصال <u>المباشر.</u>

> کل شيء آخر لابد أن يبني بواسطة التركيب المنطقي من هذه المعطيات الأساسية.

أما في تراث التجريبية الانجليزية المحترم فقد نا لا نستطيع أن نكون على يقين الا مل كان رسل من أتباع «الذرية المنطقية»، فقهد اعتقد أن أفضل طريقة لفهم العالم هي تقسيم كل شيء إلى مكوناته الفردية. ويمكن أن نبين بعد ذلك أن القضايا الفردية تشير إلى إحساسات فردية في الذهن، تسببها هي نفسها أجزاء ضئيلة من العالم.



فلا بد من كسر اللغة المألوفة وردها إلى صورتها المنطقية. إذا كانت ستصبح غير غاميضة أو ملتبسية. والمثال الجيد لكيف يتحدث ذلك هو كلمة «بكون». ويقترح رسل ما يسميه نظرية «الأوصاف المحددة» مستخدماً مثالاً شهيراً هو «ملك فرنسا، هو رجل أصلع الرأس». فما الذي تصف هنا كلمة «هو» ؟ ويمسك رسل بكلمة «هو» ويحللها تحليلاً منطقياً دقيقاً، يختلف اختلافاً تاماً عن تحليل «الوجود» عند هيدجر كما سنرى الآن.

### التحليل المنطقى:

عبارة «ملك فرنسا هو رجل أصلع الرأس» عبارة غريبة؛ لأنها تشير إلى رجل لا وجود له. وحل «رسل» لهذا اللغز اللغوى. هو تفتيت العبارات اليومية إلى مكوناتها المنطقية، حتى يكون سهلاً أن نرى أين الخطأ كما يأتى:

هناك ملك حالى لفرنسا ـ خطأ كل مَنْ هو ملـك فـرنسـا فـهـو أصلع الرأس هناك ملك واحد فقط لفرنسا

ومن ثم فكلمة «هو» في العبارة الأصلية «ملك فرنسا هو أصلع الرأس». تنضمن خفية أن هناك ملكاً موجوداً في حين أنه غير موجود والتحليل المنطقي يكشف ذلك بوضوح. كذلك يكشف مثل هذا التحليل مإلفرق بين «معنى» العبارة وما تشير إليه.

ولقد اعتقد كل من فريجه ورسل أن الفلسفة المعاصرة لم يعد لها موضوع سوى أن تصبح «نشاطاً تحليلياً» فلابد لفلاسفة القرن العشرين أن يكونوا همناطقة» لا أن يكونوا عرافين ينقبون دفى أعماق طبيعة الواقع». ولم يمنع ذلك رسل ـ اللورد الإنجليزى - من المسائل المشاركة فى عدد كبير من المسائل الأخلاقية والسياسية فى عصره.

### الوضعويون المناطقة:

كان الوضعيون المناطقة ـ أو حلقة فينا ـ علماء طبيعة واجتماع أكثر منهم فلاسفة . مــوريس شليك (١٩٨٦ ـ ١٩٣٠) وأوتو نـوراث (١٨٨٢ ـ ١٩٤٥) ورودلف كــارتاب (١٩٧٠ ـ ١٩٧١) اعتقدوا أن الفلسفة بأسرها ـ لاسيما مثالية هيجل ـ لغو ميتافيزيقى



وهم يعتقدون أن «السطح النحوى» للغة قد أدى بالفلاسفة إلى منازعات لا حصر لها ولا حل حول كيانات خيالية مثل «الجوهر» عند اسبنوزا وليبتنز.

# الوضعية المنطقية عند آير:

ولقد اعتقد الوضعيون المناطقة أنه ليس هناك شيء اسمه «المعرفة الفلسفية» - لأن الطريق الوحيد إلى المعرفة الحقيقية إنما يكون عن طريق العلم، ولايمكن للفلسفة إلا أن تكون نشاطاً تحليلياً يوضح التصورات والغسموض اللغوى. ولقد ذهب أج. آير (١٩١٠) إلى فينا ليلتقى بهم في ثلاثينيات القرن العشرين وعاد تلميذاً لهم. وكتب كتابه «اللغة والصدق، والمنطق» عندما كان في السادسة والعشرين من عمره، ولقد صدم برفضه التقنى البارد «للدين» و «اللغة الأخلاقية» على أنها لغو فارغ - بعض أعضاء التي قال طائة

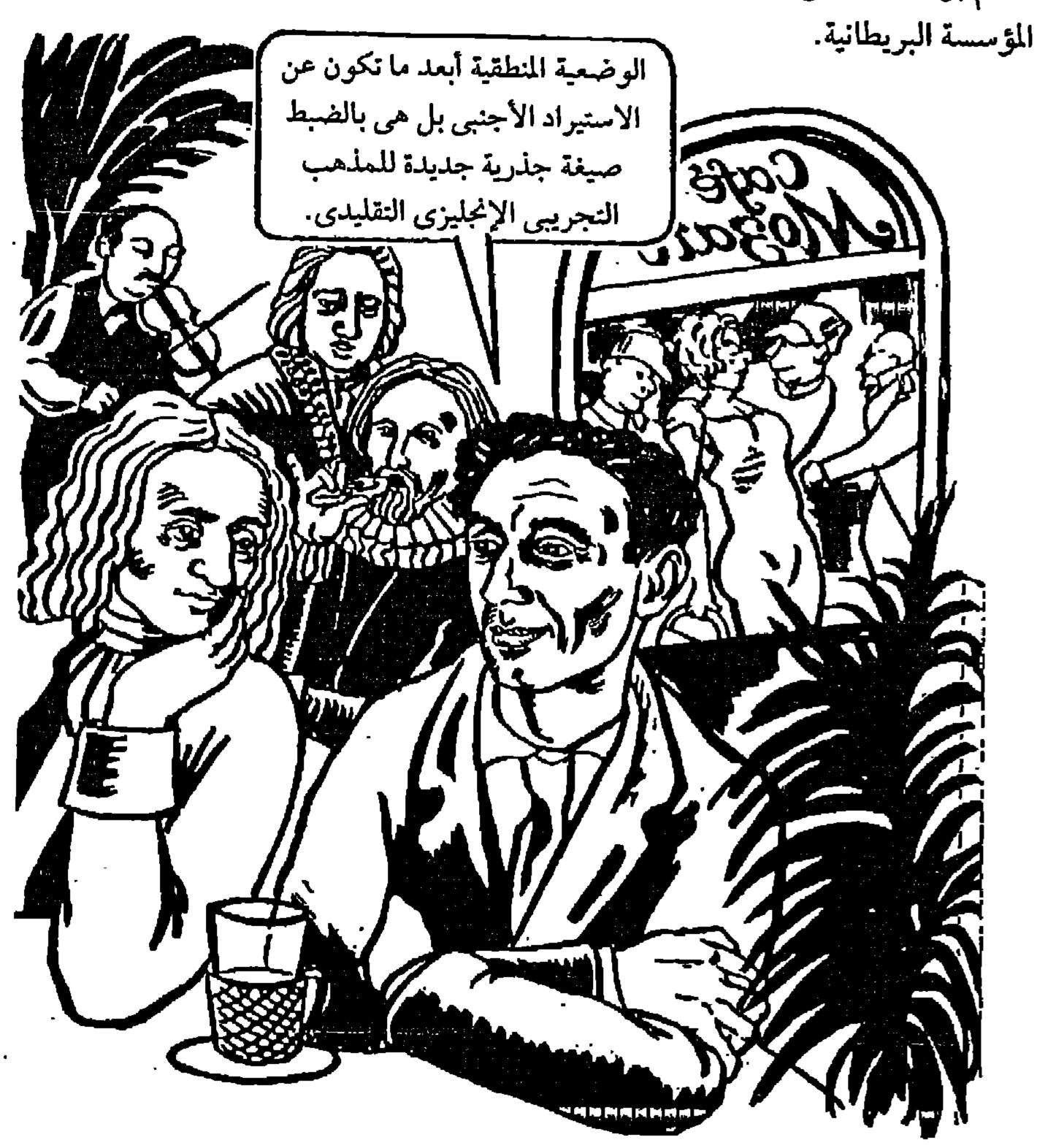

### اختبار المعنى:

كان على أعضاء حلقة فينا فى النهاية \_ وهم جميعاً يؤمنون بالتسامح والتقدم العلمى \_ الفرار من عته ألمانيا النازية. أما شليك فقد أطلق عليه واحد من تلامذته المخبولين الرصاص فأرداه قتيلاً، وهى مسألة يفضل بعض أساتذة الفلسفة الصمت إزاءها.

ولقد انهارت نظرية المعنى \_ أو مبدأ التحقق من الصدق \_ إلى حد ما لأن قدراً كبيراً من العلم الحديث كان تصورياً ولايمكن اختباره بطريقة المبدأ البسيط. علينا أن "ننظر ونرى" فليس هناك من رأى "جزئ الذرة" Quark فكيف يمكن اختبار مثل هذا الشيء؟ كما أن المعنى لابد أن يسبق الاختبار، فهو لبس نتيجة للاختبار، إذ كيف يمكن لنا أن نختبر شيئاً ما لم نفهمه أولاً ؟ ولقد تُركت مشكلة المعنى هذه لفيلسوف آخر من فينا ليحلها بطريقة أكثر إقناعاً.



# الذرية المنطقية عند قتجنشتين:

درس فتجنشتين (١٩٨٩ ـ ١٩٥١) الهندسة في البداية، ولقد أدى به اهتمامه بمنطق الرياضيات إلى أن يعمل مع برتراند رسل في جامعة كمبردج عام ١٩١١ . كان من عائلة ثرية موهوبة من فينا لكنها تعيش مأساة فقد انتحر ثلاثة من أشقائه. أما هو فقد كان معلماً ساحراً، نافذ الصبر، ملغزاً، انتهى إلى رفض التدريس الأكاديمي للفلسفة بوصفه عديم النفع. كما كان رجلاً متديناً بطريقته الخاصة، غير الفلسفة الغربية إلى الأبد، كما خدم في جيش النمسا أبان الحرب العالمية الأولى.



(۱) قبل طالباً عـادياً في كلية ترنتي بجامعة كمـبردج، ثم طالباً بالدراسات العليا ـ راجع كـتاب الدكتور عزمي إسلام عن «فتجنشتين» في نوابغ الفكر الغربي (المترجم).

<sup>(</sup>۲) ترجمه الدكتور عـزمى إسلام وراجعه الدكتور زكى نجيب محمود ونشـرته مكتبة الأنجلو المصرية عام ۱۹٦۸ (المترجم).

وتبدأ الرسالة بهذه الكلمات: «العالم هو جميع ما هنالك». ولقد تبنى فتجنشتين فى البداية «الذرية المنطقية» عند رسل التى تذهب إلى أنه لابد من تفتيت العبارات لكى نكشف عن تعقيدها المنطقى. وقد حاول أن يبين أن المعنى يستمد تماماً من عبارات منطقية ذرية تشكل صورة دقيقة لما يسميه بطريقة مربكة «الوقائع الذرية» عن العالم.

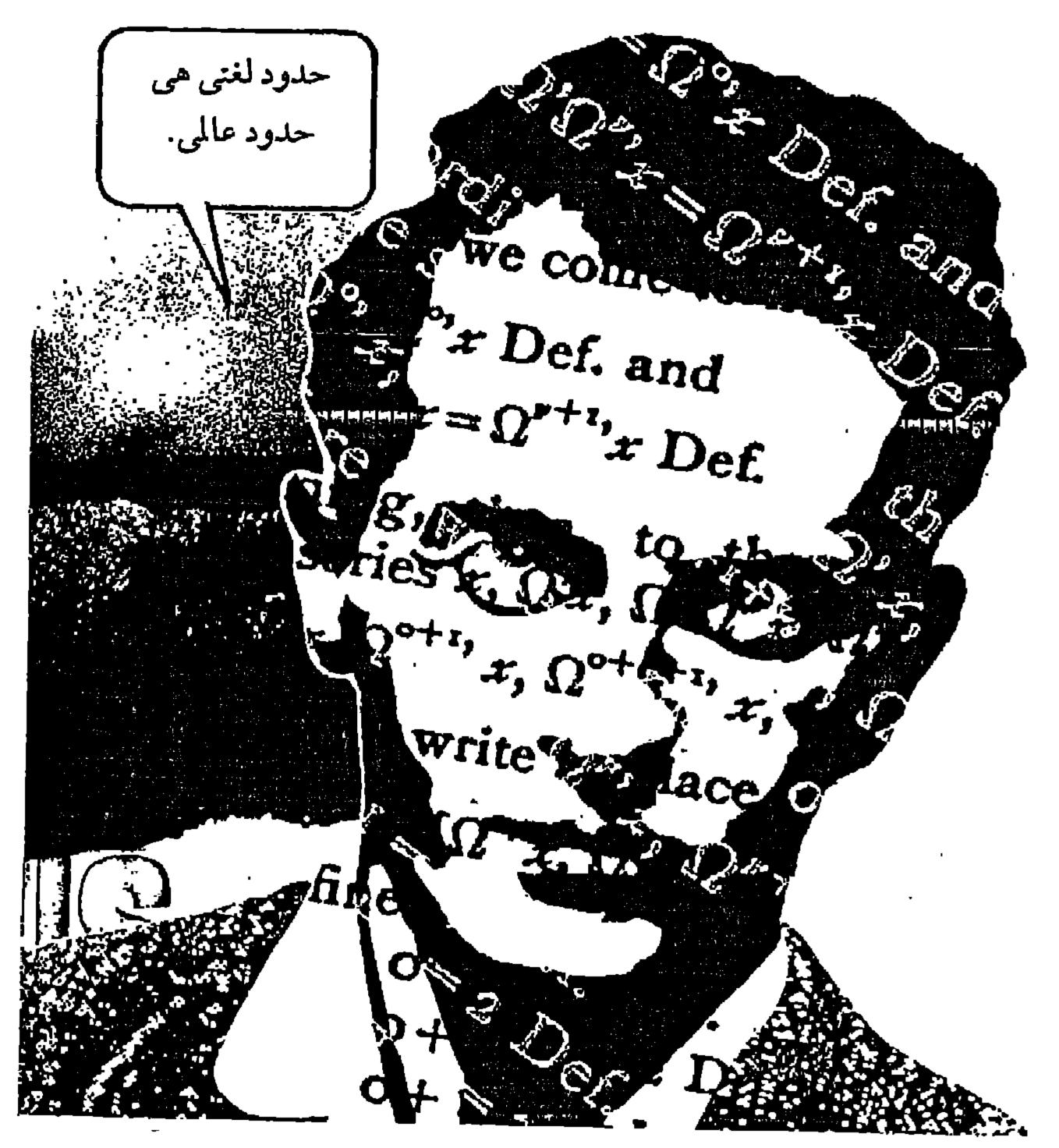

وهذه المقدمة تعنى أن هناك حدوداً لكل أنواع الأفكار ذات المعنى التى يمكن أن نجدها في اللغة. ولا تنشأ المشكلات المبتافيزيقية إلا بسبب محاولات الفلاسفة المستمرة «أن يقولوا مالا يمكن أن يقال» ولهذا تنهى الرسالة بهذه العبارة «ما لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عنه، ينبغى عليه أن يصمت عنه».

#### معنى المعنى:

تخلى فتجنشتين بعد ذلك عن محاولته «الذرية» الأولى لكى يحل «مشكلة المعنى». وبدأ يتساءل عن جميع البحوث الفلسفية التقليدية عن العسمومية أو «الماهيات»، وهذا المنظور الجديد المختلف تماماً هو تفكير وصفى، ثم نُشر له فى النهاية، كتاباً بعد وفاته هو «بحوث فلسفية» عام ١٩٥٣ (١).



هذا ليس فيلسوفا.

ولذلك فلما كان هناك كلمة مفيدة عن تصور الفين، فليس ثمة مبرر للبحث في «الشيء الجوهري» الذي يضفى على كلمة «الفن» معناها، أو كيف يوجد هذا التصور في الذهن.

إن الناس يستخدمون كلمة «الفن» فقط لتشير إلى كثير من الأنشطة المختلفة والأعمال الفنية التي تشترك في «تثبابه الأسرة الواحدة».

<sup>(</sup>١) ترجمة الدكتور عزمي إسلام ونشرته جامعة الكويت (المترجم).

# الألعاب اللغوية:

اللغة سلسلة من أنواع مختلفة «من الألعاب» لكثير من الأغراض والأهداف المختلفة، والمعنى هو نتيجة العرف الاجتماعي المتفق عليه بين الناس، أنتجتها أشكال الحياة، ولايمكن أن تقوم لها قائمة «خارج اللغة». وهذا يعنى أن اللغة مستقلة ذاتياً، وتنتشر في العالم بحرية. لقد تبنى فتجنشتين نظرة علاجية للخطاب الفلسفي الذي اعتقد أنه نوع من المرض. إن إنتاج اللغة «يتم يـوم الإجازة» لدرجة أن اللعبة اللغـوية الواحدة تختلط باللعبة الأخرى.



# أفكار خاصة:

فلسفة فتجنشتين المتأخرة عن الذهن هي أيضاً معارضة للفلسفة الديكارتية. فهو يعتقد أن الفكر لغوى. واللغة هي نتاج اجتماعي، ومن ثم فإن الوعي لايمكن أن يكون «خاصاً». وهذا يعني أن سعى «الشخص الأول» الفينومينولوجي عن «اليقين» قد أسيئ تصوره. لقد كان ديكارت وعدد من الفلاسفة من تلاميذه يقنعون دائماً بأن تجارب الشخص الأولى هي بطريقة ما أكثر «مباشرة» ويقيناً من تجاربه الأخرى. غير أن الحديث أو الكتابة عن التجارب الذهنية يعني استخدام لغة عامة ذات قواعد متفق عليها اجتماعياً تضع في آن واحد المعني والإشارة.



#### نظرية فرويد عن اللاشعور:

الحل «العلاجي» الذي وضعه فتجنشتين لأمراض الفلسفة اللغوية مدين بشيء ما لفكر نمساوي آخر هو «سجموند فرويد (١٨٥٦-١٩٣٩) مؤسس التحليل النفسي. نظرية فرويد المؤثرة غياية التأثير عن بناء اللاشعور الجنسي، انبثقت من فسيولوجيا الأعصاب، ومن الممارسة الإكلينيكية. غير أن الفكرة التي تقول: إننا كثيراً ما لا نشعر بعملياتنا الذهنية، كانت معروفة بالفعل عند فلاسفة القرن التاسع عشر من أمثال شوبنهور. ولقد ذهب فرويد أبعد من ذلك فافترض أن الحضارة نفسها لم تكن ممكنة إلا بكبت الدافع الجنسي على مستوى لاشعوري، وهي وجهة نظر قوضت السعى الفلسفي وراء عقلانية موضوعية.



# فلسفة اللغة المألوفة:

اعتقد فتجنشتين أن المهمة العلاجية للفيلسوف المعاصر هى أن يبين للذبابة طريق المخروج من الزجاجة الله أن يبين أن معظم المحيرات والألغاز الفلسفية ليست سوى نتيجة للخلط والغموض اللغوى. ج.ل. أوستين (١٩١١-١٩٦٠) الأستاذ في جامعة أكسفورد في فلسفة اللغة المألوفة أو اللغة الجارية، قد فتح الكثير من "الزجاجات للذبابة" اللغوية. وكان المهم عنده أن يفحص بالتفصيل كيف تستخدم أفكار مثل "الإدراك الحسى" والمعرفة في لغة الجديث الجارية. ولقد أدخل "أوستين" مفهوم أفعال الكلام الأداتية. وهذا يعنى بإيجاز أننا لا نقول شيئاً ما فحسب، وإنما نفعل شيئاً ما، فلو أننى قلت لشخص ما: "يبدو أنها ستمطر" فإننى أقوم بسلسلة من الأفعال.



#### فلسفة العلم:

قسمة الفلسفة إلى فلسفة «تحليلية» وفلسفة «القارة» هي ـ كما رأينا ـ أبعد ما تكون عن الدقة والتحديد. وهي على أية حال أقل أهمية من الاعتراف بأن العلم يبدو أنه كُتبت له السيادة في القرن العشرين، فالعلماء ـ وليس الفلاسفة ـ قد غيروا طريقتنا في الحياة، ومعرفتنا للعالم، وآراءنا عن أنفسنا.



هناك جميع أنواع العلماء يرندى بعضهم معاطف بيضاء، ويستخدم أجهرة تكنولوجية للرؤية غالبة الثمن، وبعضهم الآخر يكتب على السبورة مادة رياضية لايمكن فهمها. لكن يعتقد عموماً أنهم جميعاً علماء، لأنهم يستخدمون نوعاً ما من «المنهج» العلمي الخاص الذي ينتج نوعاً فريداً من المعرفة. ويعتقد عادة أن المعرفة العلمية معرفة «كلية»، ويمكن أن تكمم؛ «تجريبية» ذات قوة تنبؤية، فضفدعة العالم ينبغي أن تكون قادرة أن تنبئنا بشيء عن جميع الضفادع.



# المنهج الاستقرائي:

وعلى ذلك، فمن أبن يحصل العلماء على نظرياتهم ؟ الاستقراء هو أحد «المناهج» العلمية الواضحة. فالعلماء الذين يلاحظون ويختبرون كمية كبيرة من الضفادع وهى تسبح وتمشى في ظروف مختلفة، ثم ينتجون في النهاية «نظريات عن البرمائيات». لكن الفيلسوف ديفيد هيوم أكثر منذ أكثر من مائتين من السنين ذهب إلى أن الاستقراء لا يقدم سوى الاحتمال وليس اليقين.



لكن هل الرؤية هي البرهنة ... ؟ إن ما نراه كثيراً ما يكون متأثراً بظروف ثقافتنا وتربيتنا، فمن الصعب أن نهرب من أحكامنا السابقة عن العالم. ومن المستحيل كذلك أن نصف ما نراه في لغة تكون الموضوعية».

# الشبح في الآلة:

كان جلبرت رايل (١٩٠٠) فيلسوفاً مؤثراً آخر، من جامعة اكسفورد. وصل كذلك إلى نظرة موازية للتصورات المألوفة، من خلال التجريبية البريطانية، كما كان له اهتمام بالظاهريات عند برنتانو وهوسرل. وكثيراً ما يرتكب الفلاسفة ما يسميه «رايل» قائمة أخطاء في كتابه «مفهوم الذهن» (عام ١٩٤٩). والمثال الشهير هو أسطورة ديكارت للذهن (النفس) الذي لا جسم له، ولديه أفكار خاصة، وذلك يشبه «الشبح في الآلة»(۱).



لقد اعتنق رايل نظرة سلوكية من الناحية الفلسفية تقول: إن المصطلحات الذهنية لابد أن تترجم باستمرار إلى إحساسات فنزيقية. وهذه النظرة السلوكية للغة والمعنى، ربما كانت مقنعة، إذا كان كل حديث عن الإحساسات والأفكار يشير دائماً إلى تلك الإحساسات والأفكار عند الآخرين. وذلك يعنى أنه غير مقنع كتفسير.

<sup>(</sup>۱) تعبير «الشبح في الآلة» أو «الآلة في الآلة» مستمد من المسرح اليوناني عندما كانت تتعقد احداث المسرحية فيهبط تمثال للإله بحبل من سقف المسرح ليقوم بحل العقدة، وأصبح الآن يستخدم للدلالة على الحل الحرافي لحل المشكلة المعقدة (المترجم).

ليست الرؤية عبارة عن تقبل سلبي للمعطيات الحسية، لكنها عملية أشد تعقيداً فهي مركبة من عمليات : الاستقبال، والانتقاء، وتصنيف المعلومات.



ومما لاشك فيه أن لدى علمائنا بعض الافتراضات السابقة عما تكونه الضفادع، وماذا تعنى السباحة، وكم عدد الضفادع التي يحتاجون إلى رصدها ... إلخ. قبل أن يخرجوا لنا نظرياتهم الجديدة. فأى علم يقوم على الاستقراء لن يكون أبداً علماً يقينياً، وستكون لديه باستمرار مشكلة مع أساسه التجريبي البشرى المشكوك فيه.

#### ظرية التكذيب:

لقد ذهب كارل بوبر (١٩٠٢-١٩٩٤) إلى أن «نظرية التكذيب» سوف تكون طريقة في التفكير معقولة أكثر حول الإجراءات العلمية، ففي رأيه أن النظريات العلمية لابد باستمرار أن تكون مؤقتة، فالعلماء الحقيقيون لابد أن يقترحوا على الدوام طرقاً يمكن بواسطتها «تكذيب» نظرياتهم، بملاحظات جديدة مناقضة.



غير أن التكذيب بوصف منهجاً علمياً مشاكله الخاصة. فإذا كانت ملاحظاتنا للعالم هي ذاتها باستمرار «مثقلة بالنظرية»، فلماذا تبطل ملاحظة واحدة في الحال نظرية علمية معقدة ؟ وكيف يمكن لنا أن نعرف أيهما نثق به ؟ إن النظريات العلمية معقدة، ويعتمد بعضها على بعض. وعلى ذلك فليس من السهل باستمرار تكذيبها، بملاحظة مفردة. ويكشف لنا التاريخ أيضاً عن علماء كثيراً ما كرهوا التخلي عن نظرياتهم المفضلة لأن ملاحظة واحدة تناقضها، ولقد كانوا، في بعض الأحيان، على حق تماماً في عنادهم - لكن ليس دائماً.



#### توماس كون:

كان العلم عند «بوبر» أشبه بالمصعد الشارد وإن كان منظماً، بحركة العقل (الذى يتقدم بالتدريج نحو تراكم «الحقيقة» العلمية. ولقد تحدى توماس كون (ولد عام ١٩٢٢) هذه النظرة التقدمية الساذجة للعلم، ونظر بإمعان في تاريخ العلم وتساءل: كيف يمكن لأى جماعة من العلماء أن تمارس فعلاً عملها في فرعها الخاص؟



غير أن النماذج تتغير تغيراً جذرياً. أو «تتبدل» في مجرى التاريخ، فقد كانت النماذج الكسمولوجية : «أرسطية، وبطليموسية، وكوبرنيكية، ونيوتنية، والمتداولة الآن أينشتينية.

فلماذا ، إذن، تتغير النماذج ؟ لأن النموذج سوف تتراكم معه الألغاز بغير حل، وليس الحقيقة، التي تنشأ من تحديات يطرحها العلماء أنفسهم. فمزاعم جالبليو أو أينشتين أوصلت النماذج السائدة في عصرهما إلى أزمة.



انظمة الإيمان العلمى حول الأجرام السماوية أو أشعة الضوء سوف تنهار إذن، وسوف تكون عاجزة عن أن تتكيف مع الأفكار الجديدة. ويصر كون على أن تقدم العلم إنما يتم على شكل تغييرات ثورية مفاجئة، وليس عن طريق بعض العمليات التطورية المنهجية. ولا يختلف الإيمان العلمى عن الإيمان الدينى. فالعلم الجديد لا يقبل قوة الإقناع بشواهد جديدة مثيرة، بل بسبب أن العلماء القدامى يموتون، ويحل محلهم علماء من الشباب.

#### الفوضوية الابستمولوجية:

«يسمو» أساساً على المعرفة العلمية.

شعر العلماء أن «كون» يهدد عقلانية العلم وتقدمه، والأمر ليس كذلك، بل ربما كان معطم النقد الجددري للعلم هو الذي وجهده النمساوي المولد «بول فيدر بند» (١٩٩٤ مهو في كتابه «ضد المنهج» عام ١٩٧٤، وهو يفسر تطور العلم، يشدد على كثرة من النظريات المتنافسة أو ما أطلق عليه اسم «الفوضوية الابستمولوجية»



# من الحداثة إلى ما بعد الحداثة:

تبدأ الفلسفة الحديثة بمحاولة ديكارت اكتشاف حقيقة مؤكدة ويمكن التحقق منها أساس تجريبي ولا أهمية للقدر الذي يمكن التضحية به من الواقع بأهدافه العملية. وعنده أن هذا الأساس لابد أن يكون «الكوجيتو Cogito» «أنا أفكر، إذن، أنا موجود».



وتصاعدت الشكوك في وجود الذات، والحقيقة الموضوعية، ومعنى اللغة منذ ديكارت، ويمكن التعرف عليها في «أزمة» المعرفة التي تسمى الآن بحالة ما بعد الحداثة.

# ثلاث "إذا" كبيرة لما بعد الحداثة:

ربما كمان في استطاعتنا أن نفهم فلسفة ما بعد الحداثة على نحو أفضل على أنها تسيطر عليها ثلاث (إذا) كبيرة هي كالآتي :

\_إذا كانت الأفكار البشرية لم تعد مضمونة على أنها أفكارنا نحن ...

\_إذا كانت اللغة التي نفكر بها لا يمكن أن تشير بطريقة ذات معنى إلى العالم الذي يقع خارج ذواننا ...

\_ إذا كانت معانى الدلالات اللغوية المستقلة ذاتياً تتبدل باستمرار ...

فلابد إذن أن تحمل أنباء سيئة للفلسفة ، والمنطق ، وحتى للعلم نفسه ...

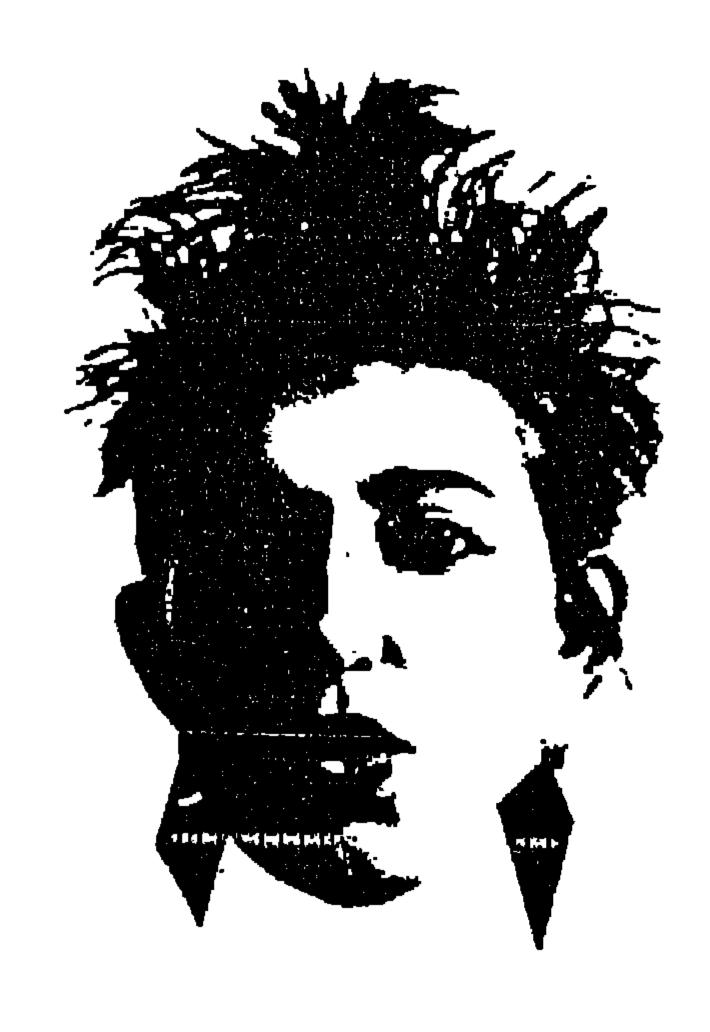

#### نيتشه : وهم الحقيقة :

بذور النزعة الشكية لما بعد الحداثة كانت موجودة باستمرار داخل الفلسفة الغربية، حتى منذ «اقراكليوس» الذي رفض أن يتكلم لأنه كان يعتقد أن معانى كلماته لا يمكن أن تستقر على حال، ويمكن أن نجد الأب المعاصر والأشد وضوحاً لما بعد الحداثة وأعنى به: نيتشه، الذي أصر على أن اللغة لا يمكن إلا أن تكون دائماً مجازية.



كان نيتشه يعتقد أن ما نحسبه «معرفة» ما هو ببساطة إلا الأقوى المفروض على كل شخص آخر. علينا أن نحترس من القصص الخيالية الخطرة التى نضع معرفة ذاتية بلا ألم، وبلا زمان، وشراك المفاهيم المتناقضة مثل «العقل الخالص» و«المعرفة في ذاتها».

#### اللغة والواقع:

النزعة الشكية لما بعد الحداثة ليست مجرد نزوة، لكنها نتيجة ضرورية لمسار التاريخ، لقد رأينا الكثير من الحجج المعقدة عن اللغة، والمعنى، والمعرفة في رحلتنا في الفلسفة الغربية. وهناك ثلاثة فلاسفة معاصرين مختلفين أتم الاختلاف هم: هيدجر، وفتجنشتين، وجاك دريدا كانت لديهم شكوك حول العلاقة بين اللغة والواقع.



ما الذي يقولونه حقاً ... ؟

<u>هبدح</u> : بوصفنا موجودات بشرية، فلن نستطيع أبداً أن نفصل بين اللغة والواقع.

<u>فتجنشتين</u> : ليس ثمة سوى «ألعاب لغوية» محلية، والفلسفة الغربية مثال على ذلك.

<u>دريدا</u> : اننا نستخدم اللغة للتفكير والاتصال. لكن ليس لدينا طريقة موضوعية نعرف بها علاقاتها بأى «واقع» خارجها. فأفكارنا تقع فى «شراكها».

# نسق الإشارات:

فرديناند سوسير (١٨٥٧-١٩١٣) عالم لغويات سويسرى هو الذى أسس البنيوية وعلم الرموز والعلامات، فقد تخلى عن البحث في «معنى» اللغة، واختار بدلاً من ذلك وصف وظيفة استخدامها، فالمعنى اللغوى لايستمد من الأشياء المناظرة «هناك في الخارج» بل من العلاقات بين الإشارات ذاتها ووضعها داخل نسق الكلمات الدالة.



أو كما يقول سوسير في عبارة أخرى: «لا يوجد في اللغة سوى فروق واختلافات بدون ألفاظ محددة».

#### البنياويون:

ألهم «سوسير» نقاد البنيوية في ستينات القرن العشرين، لاسيما في فرنسا، الذين بدءوا في دراسة الفلسفة بوصفها شكلاً معيناً من أشكال «الخطاب» بين أشكال أخرى. وكل خطاب يشارك في نسق الإشارات الذي تكون فيه السمة البنائية الرئيسية رمزاً «لأضداد ثنائيية» فمثلاً مفهوم «النفس» يستمد مغزاه من ضده «الجسم»، كما يستمد «النور» معناه من «الظلمة»، و«الطبيعي» من «الثقافي» ... إلخ. ويؤكد عالم الأنثربولوجيا كلود شتراوس (ولد عام ١٩٠٨) أن نسق الرموز الثنائية يعمل في جميع الثقافات على أنه منطقها الشائع.



رأى البنيويون أن العالم منظم فى أنساق متشابكة ومرتبطة «ببنى عميقة» ورائية لها «نحوها» القابل للتحليل. وهذه النظرة طرحها فى أواخر الستينيات مفكرو «ما بعد البنيوية» رولاند بارتيز (١٩١٥-١٩٨٠) وجوليا كريستفا (المولودة عام ١٩٤١)، وبصفة خاصة جاك دريدا (المولود عام ١٩٣٠).



وظيفة الناقد أو الفيلسوف هو التعرف على نسبة «التفويت» في المعنى، و«قراءة النص في مقابل نفسه».

#### دريدا والتفكيكية:

الدرس الذى قدّمته ما بعد البنيوية طبق على النصوص الفلسفية. وكانت استراتيجية دريدا هى «التفكيك»، وهو ليس منهجاً، لكنه يشبه كثيراً العلاج بالمعنى الذى استخدم فيه فتجنشتين هذا اللفظ، فهو لايسعى إلى «المعنى الحقيقى»، إلى الوحدة، بل إلى الكشف عن المعانى المتعددة التي هى في حرب لا شعورية بعضها مع بعض في النص. وما يُعرض على أنه «لاشعورى» هو الأقطاب الثنائية التي تدعم الافتراضات الميتافيزيقية.

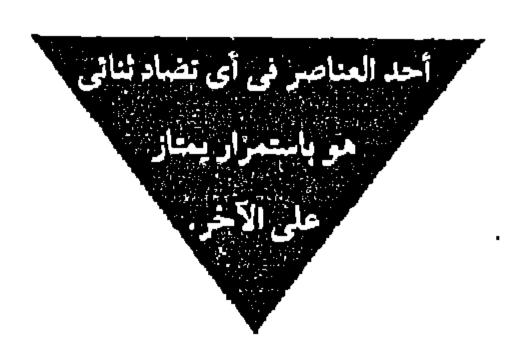

الرجل الماهة النور الماهة العقل العقل المعور الماهة

المصطلحات المميزة «تنزلق» إلى المذاهب التي تنتج هيراركية (تصاعدية) اجتماعية وثقافية.

# مركزية اللوجوس Logocentrism (١)!



هو مختلف أو غير مناسب.

<sup>(</sup>١) مركـزية اللوجوس (من الكلمـة اليونانيـة لوجوس Logos التي تعنى الكلمـة) ـ مصطلح ظهـر في الفلــفة اللاعقلية على يد الفسيلسوف الألماني «لودفيج كلاجز» (١٨٧٢ـ٥٥ ١) الذي كسان من رواد المذهب الحيوي -واللاعقلانيـة التي تأثرت بالفلــفة الرومانسـية ونيتشه . وهو يعني به الموقف العـقلي والعلمي والآلي الفحل، الذي لايكترث \_ أو يعادى \_ كل شيء حي نابض مندفق بالحياة.

وهو يعنى عند جاك دريدا الافتراض الشائع المنتشر ـ لكنه خطّاً ـ الذي يقـول: إن الكلام يــبق الكتابة. ويشك دريدا من أن الكتابة مكبوتة في الفكر الغربي. ويكمن الخطأ في افـتراض أن هناك شيئـاً خارج النص هو الذي يُضفى عليه المعنى المحدد، وهو افتراض شائع في كل صور المذهب المثالي (المتوجم).

#### الذات غير الموجودة:

سدد «دریدا» ضربة إلى «مذهب الأساسیات» وهو مذهب یری أن هناك معتقدات أساسیة مبررة ذاتیاً. وصخرة القاعدة التی تمثل الاعتقاد الأساسی فی الفلسفة الحدیثة هی «كوجیتو» دیكارت. ولقد ذهب عالم التحلیل النفسی جاك لكآن (۱۹۸۱–۱۹۸۱) إلی فكرة مسزعجة تقول: إن «الذات» افستراض مخستلق. یقسوض البحث الدیكارتی والفینومینولوجی عن البقین الذی یضرب بجذور فی ذات أساسیة. إن الهویة الخاصة والفریدة لیست سوی وهم مفید یزودنا بالإحساس بالأمان ویضفی معنی مترابطاً إلی حد ما علی تجاربنا التی تتبدل و تنغیر.



ويزعم «لكآن» أن أعمق جزء فينا، اللاشعور، مبنى مثل اللغة، وإلى أن يصل الطفل إلى اكتساب اللغة، يدخل العالم الاجتماعي ويصبح «أنا».

# نهاية الحكايات العظيمة:

وما بعد الحداثة تأخذ الفلسفة أيضاً إلى آفاق التاريخ الاجتماعي والسياسي. وفي هذا السياق نجد جان فرنسوا كويتارد (١٩٩٨-١٩٢٤) يقوض أسطورة «أساسية» أخرى حاسمة وهي: فكرة التقدم نفسها التي كانت منذ عصر التنوير أحد المبادئ التي يطبقها العقل. ولقد ورثت الحداثة في القرن العشرين بسذاجة وبطريقة مشئومة - إيمان عصر التنوير «الحكايات العظيمة» عن التحرر، وثراء الخلق والحقيقة الكلية. وبذهب كويتارد في كتابه «وضع ما بعد الحداثة» (عام ١٩٧٩) إلى أن هذه الحكايات العظيمة» عن تنظيم المجتمع تنظيماً عقلياً قد انهارت.



لقد عانينا من الفاشية، ثم رأينا نهاية الشيوعية، ونشاهد الآن أساليب المافيا في الاقتصاد، وجشع السوق الحرة، والكوارث البيئية على اتساع هائل. وإذا كانت هذه هي النتائج النهائية «للعقل الموضوعي» فلابد أن يكون فيه شيء خطأ.

#### فوكو: لعبة السلطة:

ولقد ذهب ميشيل فوكو (١٩٢٦-١٩٨٤) وهو مفكر رئيسي آخر من مفكرى ما بعد المحداثة إلى أبعد من ذلك. ففي رأيه أن القوة والمعرفة متواطئان بالتبادل في ارتكاب الجريمة، فأنظمة الضبط الاجتماعي قد تطورت جنباً إلى جنب مع العلوم الإنسانية منذ عصر التنوير في القرن الثامن عشر. واشتركت الفلسفة أيضاً في لعبة السلطة هذه، سلطة السيطرة على الآخرين بتهميشهم.



إن «المعرفة» المؤسسة هي أداة السلطة التي تعالج «المجنون» و «المجرم» و «الشاذ جنسيا».



الذي ربما فسر لنا لماذا كافح فلسفة «مابعد الحداثة» لتبدو هازلة، مازحة، مارحة، ساخرة.

لقد أصبحت الفلسفة تهجو نفسها ومن منا جاءت وجهات نظرها المتعددة المشوشة، التى تلفت الانتباه عن عمد لانزلاقها فى دلالاتها التى تطوف بحرية ليست دائما واضحة أو مسلية للقراءة. لكن كيف يمكن لما بعد الحداثة أن تفلت من المفارقة المألوفة لتواجه جميع الشكاك!

كيف يمكن أن تدعى العقل دون أن تعتمد على الحد الأدنى من العقل ... ؟

#### ماذا عن العلم ؟

ليس ثمة فرع من المعرفة البشرية يفلت من هذه النسبية الراديكالية السلاذعة. العلم والمنطق متهمان على نحو متشابه بأنهما «منشآن» فهما مجرد تأويلات للتجربة؛ ليس ثمة واقع كلى لا زمان له، ولا معرفة يقينية به كذلك.



معظم العلماء المعاصرون يتهربون الآن بلباقة عندما يسألون عن «الحقيقة» العلمية. لأنهم يعترفون أن المعرفة العلمية هي دائماً مؤقتة. وربما اعترف الكثيرون أنهم لم يعودوا يؤمنون بطبيعة منظمة «بقوانين» ثابتة يكشفها علماء موضوعيون. فنظرية أينشتين في النسبية. ونظرية «بور» في الميكانيكا الكمية ـ ومبدأ اللايقين عند هايزنبرج، ذلك كله جعل دور الملاحظ مركزي وأساسي للمعرفة العلمية، وإذا كان "كون" على حق فإن العلماء يشبهون المؤمنين بالدين أكثر من أن يكونوا باحثين محايدين، فالعلم عندهم تتوسطه النماذج المركزية لمجتمعهم والتي نادراً ما تكون عرضة للشك. وتلك هي وجهة النظر النسبية ... لكن هناك وجهة نظر أخرى ...

#### النظرة الواقعية:

لكن ليس كل العلماء أو الفلاسفة مقتنعين بالنزعة الشكية لما بعد الحداثة. فكثيرون منهم لايزالون يرفضون تماماً النظرة التي تقول ان المعرفة العلمية التي تظهر على «يد» العلوم الطبيعية، ليست سوى «خطاب بين خطابات أخرى» أو «منشأ» اجتماعي يرتبط بنظرة غربية خاصة إلى العالم.



لا أحسد يمكن أن يفكر أن المناهج التجريبية تؤدى بنا إلى أشياء طيبة فى ميدان الكسمولوجيا، وعلم الورائة، وميادين أخرى كثيرة، وربما كانت الأميال، والثوانى، وفعل القياس هى (بناءات اجتماعية» لكن سرعة الضوء وهى واقعة علمية حقيقية تماماً تبقى فى عناد ١٨٦, ١٨٦ ميلاً فى الثانية، مستقلة عمن يعرفها ولن تضيع هباء.

راقب هذا الفضاء 11

#### لحة عن الفلسفة الغربية :

الإببستمولوجيا : ماذا يمكن أن تعرف ؟ وبأي درجة من البقين ؟

المعرفة «القبلية»
بالتصورات، والأفكار
والعقول:
أفلاطهن: الرياضيات،
الصور، الفطرية، اليقين
دبكارت: يقين الفكر
الواعي، الرياضيات والله
كانط: المثالية الترنسندنتالية:
تجربتنا بالعالم مبنية بواسطة
جهازنا التصوري الفطري

تاريخية البرجمانية الأمريكية: بيرس، جيمس، ديوي

هيجل: ستكون المعرفة

البشرية باستمرار دينامية،

بيرس، جيمس، ديوي لابد أن تكون للمعرفة قيمة فورية

فلسفة العلم

پوبر: نظرية التكذيب

كون: النماذج

فيرباند: ضد المنهج

الظاهريات

<u>پرنتانو، وهوسرل</u>

المعرفة التجريبية بالعالم الخارجي

أفلاطون :

نسخ من الدرجة الثالثة لايوثق بها.

<u>أرسطو:</u>

الملاحظة والاستقراء

<u>فرنسيس بيكون:</u> الاستقراء والعلم

<u>دیکارت:</u>

الحواس لايمكن الثقة بها التجريبيون البريطانيون

<u>لوك:</u>

الكيفيات الأولية والثانوية باركلي

ليس هناك عالم «خارجي» (المثالبة)

هيوم :

معرفتنا سيكولوجية أكثر منها منطقية.

لأخلاق:

<u>السوفسطائيون:</u>

النسبية

نظرية العقد

سقراط: الفضيلة علم

أفلاطون: الخير وخبراء

المنطق، واللغة والمعني والفكر

> بارميندس<u>:</u> أهمية العقل

> > أرسطو:

المنطق الاستنباطي

أبيلارد:

الاسمية والكليات

الفلسفة التحليلية

فريجه ورسل:

المنطق الرمزي والرياضيات المعنى والاشارة.

الذرية المنطقية:

المعنى مستمد من امكان الاختبار.

فتحنشتين :

سحر اللغة والألعاب

اللغوية

<u>أوستين :</u>

اللغة الجارية وأفعال الكلام

<u>ش. ببرس:</u>

مبحث الرموز

البنياويون :

<u>ليفي شيراوس</u>

مابعد البنيوية :

بارتيز

التقصي عن الوعي هبد حروسارتر هبد حروسارتر لكي تكون موجوداً بشرياً فهناك أكثر من الوعي

السياسة الطبيعة البشرية السلطة والحقوق

> أفلاطون: الدكتاتورية المعتدلة أرسطو:

الديمقراطية زائد الرق

ميكافللي : حكام لاير حمون

<u>هويز:</u>

العقد الاجتماعي دوسيو<u>:</u>

الإرادة العامة

هبجل:

الدولة البروسية

<u>مارکس:</u>

الصراع الجدلي

جرامشي، وماركبوز وفوكو

سلطة الدولة

الأيديولوجية

مابعد الحداثة:\_

اللغة ، تحتوي على ذاتها

نسق اعتباطي من الاشارات

الأخلاق أرسطو: الأبيقوريون والرواقيون الأبيقوريون والرواقيون الأخلاق مهارة عملية اللاهوتي المسيحي الأمر الإلهى

<u>هبوم:</u>

بين ما هو كائن وما ينبغي أن أن يكون «هوة» فلا يمكن أن تكون هناك وقائع أخلاقية.

<u> كانط :</u>

الإلزام الأخلاقي: الواجبات مستمدة من العقل

النفعيون: السعادة العامة

سارتر:

الاختيار الفردي والمسئولية.

فقدان الثقة في إمكان لغة منطقية موضوعية أو كاملة النزعة النسبية نزعة الشك الميتافيزيقا الزمان والمكان السببية، الظاهر والحقيقية الشافيرية النافيرية النافير والحقيقية النافيرية النافيرية

التفكيكية:

<u>الفلاسفة السابقون على</u> سقراط:

مم يتركب الكون؟
الماء؟ الهواء؟ النار؟
الرياضة؟ الذرات؟
أفلاطون: والمثل
أرسطو والعلل الغائية
آباء الكنيسة والفلسفة

<u>الاسكولائية أيمكن البرهنة</u> على وجود الله ؟

دبكارت: الثنائية المادة ـ الذهن

<u>اسبنوزا</u>: الواحدية ـ جوهر ماحد

لِبيتنز : المونادولوجيا

جواهر الموناد

باركلي: المثالية

<u>كانط</u>: عالم الظاهر وعالم

النومين

هيجل: المثالية الجدلية

رفضها فويرباخ :
المادية الجذرية
ماركس : المادية الجدلية
الوضعية المنطقية
الميتافيزيقا لغو فارغ

فتجنشتين:

قمالانستطيع أن نتحدث عنه فعلينا أن نلزم الصمت يصدده».

بیرون ، دیوجنز، سکنتوس امبریقوس

ديكارت : الشك الديكارتي هيوم : عن الاستقراء، والسبب و«المعرفة الأخلاقية»، والذات.

علاقتها «بالحقيقة» موضع شك

<u>لونارد</u>

العداء لعبارة «العقل» في عصر التنوير.

دريدا

التفكيكية

لكان: اختلاف الذات

فوكو: المعرفة والسلطة

لكن: ربما كان هناك بعض الحقائق الموضوعية ليست مجرد «بناءات» اجتماعية.

#### نىتشە:

اللغة مجازية والحقيقة لا يمكننا بلوغها

#### فتحنشتين:

الفلسفة ليست سوي لعبة لغوية واحدة.

#### قراءات أبعد :

هناك حذف صارخ للنساء الفلاسفة في هذا الكتاب، وحتى وقت قريب كانت النساء تُحذف، عن عمد، من منطقة امتياز الرجل أعنى احتراف الفلسفة. أما الآن فهناك عدد كبير جداً حتى أنه يصبح مشكلة تغطية هذا العدد في كتاب صغير كهذا الكتاب، لأن الصورة المنتظرة لما بعد المطالبة بحقوق المرأة ، سوف تتكفل بعلاج هذه المشكلة، لكن حتى ذلك الوقت فربما أراد القراء معرفة بعضاً من الشخصيات الرئيسية منهن : مارى ولستون كرافت، وسيمون دى بوفوار، وحنا أرندت، ومارى وارنوك، ومارى ميجلى، وفليا فوت، واليازبث أنيكوم، وجوليا كريستينا، ومارنا نوسيوم ، وكثيرات غيرهن.

وفيما يلى قائمة بالكتب أرجو أن تكون واضحة ومفيدة، وهي تبدأ ببعض المداخل إلى تاريخ الفلسفة الغربية.

History of Western Philosophy, Bertrand Russell, Roultedge, London and New York 1991. Amusing and accessible, but idosyncratic and now rather old.

A Short History of Philosophy, Robert C. Solomon and Kathleen m. Higgins, oxford University Press, Oxford and New york 1996, A very thotough and readable guide. It makes a stab at including philosophies other than those of the Western world, but is hostile to most postmodernist thought.

From Descartes to Wittgenstein, Roger Scruton, Routledge, London and New York 1981. Sometimes quite difficult, but does miraculously make the philosophies of both Hegel and Frege accessible.

A History of Western Philosophy, D.W. Hamlyn, Penguin, London and New York 1988. Avery thorough and sensible, but sometimes quite demanding, guide to the ideas and arguments of key Western philosophers. Sophie's World,m Jostein Gaarder, phoenix House, New York 1995, is "a history of philosophy that thinks it's a novel". It's a better history than novel, though.

Individual books in he Oxford University Press Modern Masters series are usually excellent on the lives and central ideas of individual philosophers. The one on Hegel by Peter Singer is extremely good. Readers who want clear, brief and accessible guides will benefit from the Introducing series of classical and postmodern philosophers, of which this book forms a part.

وهناك كتب أخرى كثيرة ومفيدة ومرشدة إلى الفلسفة منها مثلاً:

Philosophy Made Simple, R.H. Popkin and A. Srtoll, London, heinemann, 1986 and Made Simple Paperbacks, New York, 1993.

Introduction to Philosophy, W.J. Earle, Mcgraw Hill, New York, 1992. Philosophy or Sophia, Brenda Almond, Penguin, London and New York 1988.

Man is the Measure, Reuben Abel, The Free Fress (Macmillan), London and New York 1997.

The Philosopher's Habitat, Lawrance Goldstein, Routledge, London and New York 1990.

Confessions of a Philosopher: A Jouney Through Western Philosophy, Bryan Magee, Random House, London and New York 1998.

Most philosophy students have been rescued at one time or another by An Introduction to Philosophical Analysis, John Hospers, Routledge, London and New York 1990, a book which is more fun than its title suggests.

An Introduction to Western Philosophy, Anthony Flew, Thames and Hudson, London 1971. This is a very good book because Flew bullies you into thinking for yourself, and so gets you to understand many key philosophical ideas and arguments. Available via Amazon on the Internet. The Great Philosophers, Bryan Magee, Oxford University Press, Oxford and New York 1988, is accessible because it consists of a series of dialogues between Magee and some modern philosophers discussing key Western philosophers of the past. Magee makes his guests explain things clearly, most of the time.

Issues in philosophy, Calvin Pinchin, Macmillan, London, and Bernes and Noble, New York 1990, is a good book for anyone foolish enough to think they'd like to study for an "A" Level or equivalent in philosophy.

The Concise Encyclopedia of Western Philosophy and Philosophers, ed . J.O. Urmson and Jonathan Rée, Unwin Hyman, London 1976, is full of short and lucid articles about major Western philosophers and ideas.

The Oxford Companion to Philosophy, ed. Ted Honderich, Oxford University Press, Oxford and New York 1995, is very thorough and invaluable for when you want to find out yet more about the Achilles paradox or the man who invented it, Zeno. It also shows you what some modern philosophers look like.

#### مؤلفات الأستاذ الدكتور، إمام عبد الفتاح إمام

#### أولا، التأليف،

- ۱ \_ "المنهج الجدلي عند هيجل" طبعة أولى دار المعارف بمصر عام ١٩٦٩ \_ طبعة ثانية وثالثة دار التنوير ببيروت ١٩٩٣ (العدد الثاني من المكتبة الهيجلية) طبعة خامسة مكتبة مدبولي عام ١٩٩٦.
- ٢ \_ "مدخل إلى الفلسفة" طبعة أولى دار الثقافة بالقاهرة عام ١٩٧٢ ـ طبعة خامسة 19٨٢ ـ طبعة مؤسسة دار الكتب بالكويت عام ١٩٩٣ .
- ٣\_ "كيركـجور: رائد الوجودية" المجلد الأؤل (حيانه وأعماله) طبعة أولى دار الشقافة المحدد الثانى من سلسلة الفكر المعاصر).
- ٤ \_ "دراسات هيجلية" طبعة أولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عام ١٩٨٤ \_ طبعة ثانية
   دار التنوير بيروت عام ١٩٩٣ (سلسلة المكتبة الهيجلية).
- توماس هوبز: فيلسوف العقبلانية " طبعة أولى دار الثقبافة للنشر والتوزيع عام
   ١٩٨٤ ـ طبعة ثانية دار التنوير بيروت عام ١٩٨٥ ـ طبعة ثالثة عام ١٩٩٣.
- ٦ "تطور الجدل بعد هيجل" المجلد الأؤل " جدل الفكر" دار التنوير عام ١٩٨٥ وابعة ثالثة مكتبة طبعة ثانية عام ١٩٩٣ (العدد ٨ من سلسلة المكتبة الهيجلية) طبعة ثالثة مكتبة مدبولي عام ١٩٩٦.
- ٧ "تطور الجدل بعد هيجل" المجلد الثانى "جدل الطبيعة " دار التنوير بيروت عام ١٩٨٥ طبعة ثالثة المحبد ثانية عام ١٩٩٣ (العدد ٩ من سلسلة المكتبة الهيجلية) طبعة ثالثة مكتبة مدبولى ١٩٩٦.
- ٨ ـ "تطور الجدل بعد هيجل" المجلد الثانى "جدل الطبيعة " دار التنوير بيروت عام ١٩٨٥ ـ طبعة ثالثة
   ١٩٨٥ ـ طبعة ثانية عام ١٩٩٣ (العدد ١٠ من سلسلة المكتبة الهيجلية) ـ طبعة ثالثة مكتبة مدبولى ١٩٩٦.

- ٩ ـ "دراسات في الفلسفة السياسية عند هيجل طبعة أولى دار الثقافة بالقاهرة ـ طبعة ثانية دار التنوير بيروت عام ١٩٩٣ . مكتبة مدبولي عام ١٩٩٦.
- ١٠ "كبيركبجور: رائد الوجبودية" المجلد الثانى "فلسفته" طبعة أولى دار الثقافة.
   بالقاهرة عام ١٩٨٦ ـ طبعة ثانية دار التنوير بيروت عام ١٩٩٣.
- ١١ ـ "أفلاطون .. والمرأة" طبعة أولى حوليات كلية الآداب جامعة الكويت عام ١٩٩٢
   ـ طبعة ثانية مكتبة مدبولى ١٩٩٦ (سلسلة الفيلسوف والمرأة).
  - ١٢ ـ "رحلة في فكر زكى نجيب محمود" مكتبة مدبولي ١٩٩٨.
- ۱۳ ـ "الطاغية: دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي" سلسلة عالم المعرفة فبراير عام ١٩٩٤.
  - ١٤ ـ "معجم ديانات وأساطير العالم" (أربع مجلدات) مكتبة مدبولي بالقاهرة.
    - ١٥ \_ " مدخل إلى الميتافيزيقا" مكتبة مدبولي عام ١٩٩٩.
    - ١٦ ـ "توماس هوبز: فيلسوف العقلانية" مكتبة مدبولي عام ١٩٩٩.

#### ثانيًا: بحوث ودراسات:

- ١ "المقولات بين أرسط و كانط وهيجل" .. دراسة بحوليات كلية التربية يجامعة
   الفتح بليبيا عام ١٩٧٦.
- ٢ "مفهوم التهكم عند كيركجور" دراسة بحوليات كلية الآداب جامعة الكويت عدد رقم ١٩ عام ١٩٨٣.
- ٣ ـ "الهيجلية" .. دراسة للموسوعة الفلسفية (اللجلد الثاني) معهد الإنماء العربي بيروت.
- ٤ "الهيجلية الجديدة" .. دراسة للموسوعة الفلسفية (المجلد الثاني) معهد الإنماء العربي بيروت.
- "الفلسفة الثنائية عند زكى نجيب محمود" عالم الفكر بالكويت (مجلد عشرون) العدد الرابع يناير عام ١٩٩٠.

- ٣ \_ "مسيرة الديمقراطية : رؤية فلسفية " مجلة عالم الفكر بالكويت يناير عام ١٩٩٤.
  - ٧ \_ "هيباشيا: فيلسوفة الإسكندرية" مجلة عالم الفكر بالكويت.
- ٨\_ "زكى نجيب محمود فى جامعة الكويت" مجلة عالم الفكر بالكويت، يناير عام
   ١٩٩٩.

#### ثالثًا: الترجمة:

- ١ ـ "الجبر الذاتى" رسالة كتبها بالإنجليزية الدكتور زكى نجيب محمود ـ الهيئة المصرية
   العامة للتأليف والنشر عام ١٩٧٢ ـ مكتبة مدبولى بالقاهرة عام ١٩٩٨.
- ٢ ـ "العقل في التاريخ" طبعة أولى دار الثقافة بالقاهرة عام ١٩٧٣ ـ طبعة ثانية دار
   التنوير بيروت عام ١٩٨٠ ـ وطبعة رابعة ١٩٩٣ (العدد الأول في سلسلة المكتبة
   الهيجلية) طبعة ثالثة مكتبة مدبولي بالقاهرة عام ١٩٩٩.
- ٣\_ "روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط" اتبن جلسون ـ دار الثقافة عام ١٩٧٢ ـ وليحة ثالثة مكتبة مدبولي بالقاهرة عام ١٩٩٦.
- ٤ ـ "فلسفة هيجل" تأليف ولتر ستيس المجلد الأول "المنطق وفلسفة الطبيعة" دار
   التنوير عام ١٩٨٣ ـ وطبعة رابعة مكتبة مدبولى عام ١٩٩٦ (العدد الثالث من
   المكتبة الهيجلية).
- "فلسفة هيجل" تأليف ولتر ستيس المجلد الثانى "فلسفة الروح" الطبعة الثالثة عام
   ١٩٩٣ ـ والرابعة عام ١٩٩٣ (العدد الرابع من المكتبة الهيجلية).
- ٦ أصول فلسفة الحق" لهيجل المجلد الأول طبعة أولى دار الثقافة عام ١٩٨١ طبعة ثانية دار التنوير بيروت عام ١٩٨٦ طبعة رابعة مكتبة مدبولى عام ١٩٩٦ (العدد الخامس من المكتبة الهيجلية).
- ٧ \_ "موسوعة العلوم الفلسفية لهيجل" طبعة أولى عام ١٩٨٣ دار التنوير بيروت \_ طبعة ثانية عام ١٩٩٣ د (العدد الثالث من سلسلة المكتبة الهيجلية) \_ مكتبة مدبولى بالقاهرة عام ١٩٩٦.

- ٨ ـ "العالم الشرقى" المجلد الثانى من محاضرات فى فلسفة التاريخ لهيجل (العدد التاسع من سلسلة المكتبة الهيجلية) طبعة أولى عام ١٩٨٥ ـ طبعة ثانية عام ١٩٩٣ ـ مكتبة مدبولى عام ١٩٩٩.
- ٩ ـ "الوجودية" تأليف جون ماكورى سلسلة عبالم المعرفة بالكويت عدد ٥٨ أكتوبر
   عام ١٩٨٧ ـ طبعة ثانية دار الثقافة بالقاهرة عام ١٩٨٧.
- ١٠ "أصول فلسفة الحق لهيجل" المجلد الثانى دار التنوير بيروت عام ١٩٩٣ (سلسلة المكتبة الهيجلية) مكتبة مدبولى بالقاهرة عام ١٩٩٦.
- ۱۱ \_ "هیجل . . والدیمقراطیة" تألیف میشـیل متیاس \_ دار الحداثة بیروت عام ۱۹۹۰ \_
   مکتبة مدبولی بالقاهرة عام ۱۹۹٦ .
- ۱۲ ـ المعتقدات الدينية بين الشعوب تأليف جوفرى بارندر ـ سلسلة عالم المعرفة
   بالكويت عدد ۱۷۳ مايو ۱۹۹۳ ـ مكتبة مدبولى بالقاهرة عام ۱۹۹۳.
  - ١٣ \_ "الدين والعقل الحديث" تأليف و. ستيس مكتبة مدبولي عام ١٩٩٨.
  - ١٤ ـ "التصوف .. والفلسفة" تأليف و. ستيس ـ مكتبة مدبولي عام ١٩٩٨.
- 10 \_ "جون ستبوارت مل" أسس اللبرالية السياسية (بالاشتراك) مكتبة مدبولي عام 1997.
- ١٦ "معنى الجمال "تأليف و. ستيس ـ المجلس الأعلى للثقافة ـ المشروع الـقومى
   للترجمة رقم ١٧٩.
- ١٧ ـ " حكايات ايسوب " ـ المجلس الأعلى للثقافة ـ المسروع القومى للترجمة رقم
   ١٧٣ .
- ١٨ ـ " معجم مصطلحات هيجل " تأليف ميخائيل انوود ـ المجلس الأعلى للشقافة ـ
   المشروع القومى للترجمة رقم ١٨٦.
- ١٩ ـ " أفلاطون " تأليف: ديف روبنسون ـ المجلس الأعلى للثقافة ـ المسروع القومى
   للترجمة .
- ٢٠ ـ " ديكارت " تأليف: ديف روبنسون ـ المجلس الأعلى للثقافة ـ المشروع القومى
   للترجمة .

٢١ \_ " الفلسفة " تأليف: ديف روبنسون ـ المجلس الأعلى للثقافة ـ المشروع القومى
 للترجمة .

#### رابعًا: مراجعة:

- ١ "الموت في الفكر المغربي" تأليف جاك شورون ترجمة كامل يوسف حسين
   (سلسلة عالم المعرفة بالكويت عدد ٧٦ أبريل عام ١٩٨٤).
- ٢ ـ "الفلاسفة الأغريق: من طاليس إلى أرسطو" تأليف و. جوترى ـ ترجمة رأفت
   حليم سيف ـ دار الطليعة بالكويت عام ١٩٨٥.
- ٣\_ "الفلسفات الشرقية" تأليف جون كولر ـ ترجمة يوسف حسين (سلسلة عالم المعرفة بالكويت).

#### خامسًا: التأليف بالاشتراك:

- ١ ـ "المنطق ومناهج البحث العلمى" للصف الثالث الثانوى ـ بتكليف من وزارة التربية
   والتعليم بالجمهورية العربية الليبية عام ١٩٧٧ .
- ٢ ـ "دراسات فلسفية" للمستوى الرفيع ـ بتكليف من وزارة التربية والتعليم بجمهورية
   مصر العربية عام ١٩٩٢ .
- ٣\_ "مبادئ التفكير الفلسفى" للثنانوية العامة ـ بتكليف من وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت عام ١٩٩٨.

ÖDQ

# الحتويسات

| لصفحة | الموضوع                       | مسفحة      | الموضوع الع                      |
|-------|-------------------------------|------------|----------------------------------|
| 40    | العلل الغائبة                 | ٥          | مقدمةمقدمة                       |
| ٣٦    | الأنفس والجواهر               | ٧          | أسئلة                            |
| **    | أخلاق الاعتدال                | ٨          | ما هي الفلسفة                    |
| ۲۸    | اختفاء اللوم                  | ١.         | الثيوقراطية                      |
|       | الأحلام الأفلاطونية والواقعية | 11         | اليونان                          |
| 44    | الأرسطية                      | 17         | سؤال ملطية الكبير                |
| ٤٠    | فترة فاصلة: تاريخ موجزِ       | ۱۳         | فيثاغورس والرياضة                |
| ٤١    | الأبيقوريون: 'ازرع حديقتك'    | 1 &        | هيراقليطس والعالم المتدفق ······ |
| £Y    | الرواقيون                     | 17         | بارمنیدسبارمنیدس                 |
| 27    | الشكاك. والقلبية              | 17         | مفارقة زينون عن الحركة           |
|       | تاریخ موجز: مرة أخرى          | ۱۸         | أنبا دقليس والعناصر الأربعة      |
|       | قدوم المسيحية                 | 19         | الذريون                          |
| 17    | آباء الكنيسة                  | ۲.         | أقدم لك: سقراط                   |
|       | مشكلة الشر                    | <b>Y 1</b> | النسبية الثقافية                 |
| £٨    | دليل القديس أنسلم             | **         | بروتاجوراس السونسطائي            |
| 11    | اسمية أبيلارد                 | **         | الحوار السقراطي                  |
| 0.    | الأكويني واللاهوت الطبيعي     | 3 Y        | الحكم بالموت                     |
|       | نصل أوكام                     | 40         | أفلاطون والملوك الفلاسفة         |
| 4     | المذهب الإنساني في عصر النهضة | 77         | النظرية الفطرية                  |
|       | آرازموس: الشاك                | **         | الصور المثالية                   |
| ٥٤ .  | المنظرون السياسيون            | ۲۸         | أسطورة الكهف                     |
| ٥٦    | نظرية العقد الاجتماعي         | ۳.         | خبراء الفلسفة                    |
| ٥Υ .  | فلسفة العلم عند بيكون         | ٣1         | أرسطو المُعلِّم                  |
| ٥٨    | أصول الفلسفة الحديثة          | ٣٢         | منطق استنباطی أم قیاسی؟          |
|       |                               | ٣٤         | الاستقراء والعلم                 |
|       |                               |            |                                  |

| 4 8        | من المثالية إلى المادية              | ٦٠  | نا أفكر، إذن، أنا موجود          |
|------------|--------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 40         | المادية الجدلية عند ماركس المستسسس   | 17  | لأنكار الواضحة والمتميزة         |
| <b>'4V</b> | نلسفة الاقتصاد:                      | 77  | راث دیکارت                       |
| 11         | نائض القيمة                          | 78  | سئلة اسينوزا                     |
| 11         | نهاية الرأسمالية                     | 3.5 | واحدية اسبنوزا                   |
| 1 - 4      | المذهب النفعي: علم الأخلاق           | 70  | بينتز والمونودولوجيا             |
| 1 - £      | السعادة العامة                       | ٦٧  | نولتير وعصر التنوير              |
| 1.0        | طغيان ومذهب التعدد                   | ٦٨  | لوك والتجربة البريطانية          |
| 1.7        | أصول الفلسفة الأمريكية               | ٧٠  | مثالية باركلي                    |
| 1-7        | ليس هناك حكومة الأفضل                | ٧٢  | هيوم ونزعة الشك التجريبي         |
| 1 • 1      | كمرسون والمعرفة التى تقع فى الماوراد | ٧٣  | مشكلة السببية                    |
| 111        | البرجماتية                           | ٧٤  | الشك الأخلاتي                    |
| 111        | ش. بيرس                              | ٧٥  | روسو وحالة البراءة البدائية      |
| 114        | علم الدلالات                         | ٧٦  | الإرادة العامة                   |
| 111        | وليم جيمس                            | ٧٧  | استجابة كانط لهيوم               |
| 110        | جون ديوى                             | ٧٨  | البنية الذهنية تسبق التجربة      |
| 117        | الديمقراطية                          | ٧٩  | عالم الظاهر، وعالم النشئ في ذاته |
| 117        | البرجماتيون الجدد                    | ۸٠  | الأمر المطلق                     |
| 114        | الانهيار الفلسفي                     | ۸۱  | جدل هيجل                         |
| 17-        | مدخل إلى فلسفة القرن العشرين         | ۸Y  | المنطق الجدلي                    |
| 171        | أصول الظاهريات                       | ۸۳  | الوعى البشرى والمعرفة            |
| 177        | حلقات الوصل بين علم النفس والرياضيات | ٨٤  | المعرنة النسبية والمطلقة         |
| 174        | منهج الرد                            | ۸٥  | الدولة ونهاية التاريخ            |
| 371        | هيدجر: التنقيب عن الوجود             | ٨٦  | تصور شوبنهور للإرادة             |
| 140        | العدم: وانعدام الأصالة               | ۸۸  | نيتشه: ضد المسيح                 |
| 771        | وجودية سارتر                         | ۸4  | بمعزل عن الخير والشر             |
| 177        | الحرية وسوء الطوية                   | 4.  | التنبؤ بما بعد الحداثة           |
| 111        | الحرية السياسية الأصيلة              | 11  | العود الأبدى                     |
| 171        | كامى والعبث                          | 44  | كيركجور والوجودية المؤمنة        |
| ۱۳۰        | الفلسفة التحليلية: مشكلة الرياضيات   | 44  | قفزة الإيمان                     |
|            |                                      |     |                                  |

| 104 | الفوضوية الاستبولوجية                           | 144 | نريجه وإزالة السرعن الرياضيات  |
|-----|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| 104 | من الحداثة إلى ما بعد الحداثة                   | 377 | ريبقى السر باقيًا              |
| 17- | ثلاث 'إذا' لما بعد الحداثة                      | 140 | لمعنى والمرجع أو الإشارة       |
| 171 | نيتشه: وهم الحقيقة                              | 141 | رمىل والذرية المنطقية          |
| 171 | اللغة والواقع                                   | ۱۳۸ | التحليل المنطقى                |
| 175 | نسق الإشارات                                    | 144 | الوضعيون المناطقةا             |
| 178 | البنياريون                                      | ۱٤٠ | الوضعية المنطقية عند آير       |
| 771 | دريدا والتفكيكية                                | 121 | اختبار الم <i>نى</i>           |
| 777 | مركزية اللوجوس                                  | 127 | الذرية المنطقية عند فتجنشتين   |
| 178 | الذات غير الموجودة                              | 128 | معنى المنى                     |
| 174 | نهاية الحكايات العظيمة                          | 120 | الألماب اللغوية                |
| ۱۷۰ | فوكو: لعبة السلطة                               | 187 | آفكار خاصة                     |
| 171 | عالم الواتع المغالي نيه                         | 127 | تظرية <b>نرويد عن اللاشعور</b> |
| 177 | ماذا عن العلم؟                                  | 184 | نلسفة اللغة المألونة           |
| 177 | النظرة الواقعية                                 | 184 | فلسفة العلم                    |
| 140 | لمحة عن الفلسفة الغربية                         | 101 | ا<br>المنهج الاستقرائي         |
| 171 | قراءات أبعد                                     | 104 | الشبح في الآلة                 |
|     | مؤلفات الأستاذ الدكتور:                         | 100 | نظرية التكذيب                  |
| **  | مؤلفات الأستاذ الدكتور:<br>إمام عبد الفتاح إمام | 107 | ر.<br>توماس کونتوماس کون       |
|     |                                                 |     |                                |

## المشروع القومى للترجمة

| عمد درویش                                                                                                                           | ت : أـ       | ون کوین                         | - اللغة العليا (طبعة ثانية)              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| حمد فؤاد بلبع                                                                                                                       | ت: أ.        | ،. مادهو بائیکار                | • -                                      |
| سوقى جلال                                                                                                                           | ت: 🕹         | بورج جيمس                       |                                          |
| حمد العضري                                                                                                                          | ت: أ.        | نجا كاريتنكوفا                  | •                                        |
| حمد علاء الدين منصور                                                                                                                | ت: م         | سماعيل فصبيح                    | • –                                      |
| سعد مصلوح / وقاء كامل قايد                                                                                                          | ت: ت         | ليلكا إفيتش                     |                                          |
| وبسف الأنطكي                                                                                                                        | ت: پ         | وسيان غوادمان                   |                                          |
| بصطفى ماهر                                                                                                                          | ت: د         | ماک <i>س</i> فریش               | •                                        |
| محمود محمد عاشور                                                                                                                    |              | أندرو س، جودي                   | _ , _                                    |
| حد معتصم وعبد الطِيل الأزدى وعمر حلى                                                                                                | ت: م         | جيرار جينيت                     | - 41                                     |
| مناء عيد الفتاح                                                                                                                     | : =          | فيسوافا شيمبوريسكا              | -                                        |
| أحمد محمود                                                                                                                          | ت :          | ديفيد براونيستون وايرين فرانك   |                                          |
| عبد الوهاب علوب                                                                                                                     | ت :          | روپرتسن سمیٹ                    |                                          |
| حسنن المودن                                                                                                                         | د :          | جان بیلمان نریل                 |                                          |
| أشرف رفيق عفيقي                                                                                                                     | ت:           | ًا دوارد لویس سمیث              | •                                        |
| بإشراف / أحمد عتمان                                                                                                                 | ت:           | مارت <i>ن</i> برنال             | ٠٠ – أثينة السوداء                       |
| محمد مصطفى يدوى                                                                                                                     | : <b>ن</b>   | فيليب لاركين                    | ۰<br>۱۷ – مختارات                        |
| طلعت شاهين                                                                                                                          | : ა          | مختارات                         | ٠٨ - الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية   |
| نعيم عطية                                                                                                                           |              | چورج سفيريس                     | ١٩ – الأعمال الشعرية الكاملة             |
| يمنى طريف الخولي / بدوى عبد الفتاح                                                                                                  | <u>:</u> ::: | ج. ج. كراوبر                    | . ٢ - قصبة العلم                         |
| ماجدة العناني                                                                                                                       |              | صمد بهرنجي                      | ٢١ - خرخة وألف خوخة                      |
| : سيد أحمد على الناصري                                                                                                              |              | جون أنتيس                       | ٢٢ – مذكرات رحالة عن المصريين            |
| : سىمىد توانىق                                                                                                                      |              | هانز جيورج جادامر               | ۲۲ – تجلى الجميل                         |
| : بکر عباس                                                                                                                          |              | باتريك بارندر                   | ٢٤ – ظلال المستقبل                       |
| : إبراهيم الدسوقى شتا<br>                                                                                                           |              | مولانا جلال البين الرومي        | ۲۵ – مثنوی                               |
| : أحمد محمد حسين هيكل                                                                                                               |              | محمد حسين هيكل                  | ۲۲ – دین مصبر العام                      |
| : ن <b>خبة</b>                                                                                                                      |              | مقالات                          | ٢٧ - التنوع البشري الخلاق                |
| : متی أبو سنه<br>                                                                                                                   |              | جون لوك                         | ۲۸ – رسالة في التسامح                    |
| : بدر النيب                                                                                                                         |              | جیم <i>س ب.</i> کار <i>س</i>    | ۲۹ - الموت والوجود                       |
| : أحمد فؤاد بلبع<br>- تعمد من المام |              | ك. مادهو بانيكار                | . ٣ - الوثنية والإسلام (ط٢)              |
| : عبد الستار الطوجي / عبد الوهاب طوير                                                                                               |              | جان سوفاجیه – کلود کای <i>ن</i> | ٣١ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامي        |
| : مصطفی إبراهیم فهمی                                                                                                                |              | ديفيد روس                       | ۲۲ - الانقراض                            |
| : أحمد فؤاد بلبع                                                                                                                    |              | i. ج. موبكنز                    | ٣٣ – التاريخ الاقتصباني لإفريقيا الغربية |
| : حصة إبراهيم المنيف                                                                                                                |              | روجر آل <i>ن</i>                | ٣٤ – الرواية العربية                     |
| : خلیل کلفت                                                                                                                         | <b>ت</b>     | پول . ب . سکسون                 | ه٢ - الأسطورة والحداثة                   |
|                                                                                                                                     |              | -<br>-                          | <del></del>                              |

| لجمل                     | ت : حياة جاسم ه         | والاس مارتن                     | ٢٦ – نظريات السرد الحبيثة                               |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| حيم                      | ت : جمال عبد الر        | بريجيت شيفر                     | ٣٧ – واحة سيوة وموسيقاها                                |
|                          | ِت : أنور مغيث          | آلن تورین                       | ٢٨ – نقد الحداثة                                        |
|                          | ت : منيرة كروان         | بيتر والكوت                     | ٢٩ – الإغريق والحسد                                     |
| _                        | ت : محمد عيد إبر        | آن سيكستون                      |                                                         |
| اهیم فتحی/مصورد ماجد     | ت: عاطف أحمد / إير      | بيتر جران                       | ٤١ – ما بعد المركزية الأوربية                           |
|                          | ت : أحمد محمود          | بنجامين بارير                   |                                                         |
| _                        | ت : المهدى أخرية        | أوكتافيو پاث                    | 2۲ اللهب المزدوج                                        |
| Ų                        | ت : مارلين تادرس        | ألدوس هكسلى                     |                                                         |
|                          | ت : أحمد محمود          | روبرت ج بنیا - جون ف أ فاین     | <del>-</del>                                            |
| د علی                    | ت : محمود السيا         | بابلق نيرودا                    | ٦٤ – عشرون قصيدة حب                                     |
| لمنعم مجاهد              | ت : مجاهد عبد ا         | رينيه ويليك                     |                                                         |
| تی                       | ت : ماهر جويجا          | فرانسوا دوما                    | ٤٨ – حضارة مصبر الفرعونية                               |
| علوب                     | ت : عبد الوهاب          | هـ . ت . نوريس                  | ٤٩ - الإسلام في البلقان                                 |
| انى للياود ويوسف الأنطكي | ېت : محمد برانة وعثم    | جمال الدين بن الشيخ             | <ul> <li>٥٠ – ألف ليلة وليلة أو القول الأسير</li> </ul> |
| بطا ُ                    | ت : محمد أبو ال         | داريو بيانوييا وخ. م بينياليستي | ٥١ – مسار الرواية الإسبانو أمريكية                      |
| وعادل دمرداش             | ت : لطفي قطيم و         | بيتر . ن . نوفاليس وستيفن . ج . | ٢٥ - العلاج النفسي التدعيمي                             |
|                          |                         | روجسيفيتز وروجر بيل             |                                                         |
| الدين                    | ت: مرسى سعد             | أ . ف . ألِنجتون                | ٣٥ - الدراما والتعليم                                   |
| يلحى                     | ت : محسن مصب            | ج . مايكلُ والتون               | £ه - المفهوم الإغريقي للمسرح                            |
| على                      | ت : على يوسف            | چوڻ بواکنچهوم                   | ٥٥ – ما وراء العلم                                      |
| مكى                      | ت : محمود علی           | فديريكو غرسبية لوركا            | ٦ه - الأعمال الشعرية الكاملة (١)                        |
| بد ، ماهر البطوطي        | ت : محمود السي          | فديريكو غرسية لوركا             | <ul> <li>٧٥ – الأعمال الشعرية الكاملة (٢)</li> </ul>    |
| مطا                      | ت : محمد أيق ال         | فديريكو غرسية لوركا             | ۸ه - مسرحیتان                                           |
| ، سنهيم                  | ت : السيد السيد         | كارلوس مونييث                   | ۹ه – المحبرة                                            |
| د عبد الغنى              | ت: مىبرى محم            | جوهانز ايتين                    | ٦٠ - التصميم والشكل                                     |
| ،: محمد الچوهري          | مراجعة وإشراف           | شاراوت سیمور – سمیٹ             | ٦١ - موسوعة علم الإنسان                                 |
| لبقاعي .                 | ت: محمد ځير ا           | رولا <i>ن</i> بارت              | ٦٢ – لذَّة النَّص                                       |
| المنعم مجاهد             | ت : م <b>جاهد عبد</b>   | ريئيه ويليك                     | ٦٢ - تاريخ النقد الأدبي الحديث (٢)                      |
| ض.                       | ت : رمسیس عق            | آلان وود                        | ٦٤ – پرتراند راسل (سيرة حياة)                           |
| <u>ِض</u> .              | ت : رمسیس عو            | برتراند راسل                    | ٥٥ - في مدح الكسل ومقالات أخرى                          |
| عبد المليم               | ت: عبد اللطيف           | أنطرنين جالا                    | ٦٦ – خمس مسرحيات أندلسية                                |
| بغب                      | ت : المهد <i>ى</i> أخرب |                                 | ٦٧ – مختارات                                            |
| باغ                      | ت : أشرف الم            | فالنتين راسبوتين                | ٦٨ – نتاشا العجوز وقصص أخرى                             |
| تولى وهويدا محمد فهمى    |                         | عبد الرشيد إبراهيم              | ٦٩ - العالم الإسمادمي في أوائل القرن العشرين            |
| غلاب وأحمد حشاد          | ت: عبد الحميد           | أوخينيو تشانج رودريجت           | ٧٠ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية                      |
| ود                       | ت : حسين محم            | داريو ټو                        | ٧١ - السيدة لا تصلح إلا للرمي                           |
|                          |                         |                                 |                                                         |

| ت : فؤاد مجلی                     | ت . س . إليوت                  | ۷۲ – السياسي العجوز                                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ت : حسن ناظم وعلى حاكم            | چين . ب . توميكنز              | ٧٣ - نقد استجابة القارئ                                               |
| ت : حسن بيومي                     | ل . ا . سيمينوقا               | ٧٤ – صلاح البين والمعاليك في مصر                                      |
| ت : أحمد درويش                    | أثدريه موروا                   | ه∨ - فن التراجم والسير الذاتية                                        |
| ت : عبد المقمسود عبد الكريم       | مجموعة من الكتاب               | ٧٦ - جاك لاكان وإغواء التطيل النفسي                                   |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد        | رينيه ويليك                    | ٧٧ - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ٢                                    |
| ت : أحمد محمود ونورا أمين         | رونالد رويرتسون                | <ul> <li>١٠٠ - العربة: النظرية الاجتماعية والثقلفة الكونية</li> </ul> |
| ت : سعيد الغائمي ونامس حلاوي      | بوريس أوسينسكي                 | ۷۹ – شعرية التأليف                                                    |
| ت : مكارم الغمرى                  | ألكسندر بوشكين                 | . ٨ - بوشكين عند منافورة الدموع»                                      |
| ت : محمد طارق الشرقا <i>وي</i>    | بندكت أندرسن                   | ٨١ – الجماعات المتخيلة                                                |
| ت: محمود السيد على                | میجیل <i>دی</i> اونامونو       | ۸۲ – مسرح میجیل                                                       |
| ت : خالد المعالى                  | غ <b>وتڤريد بن</b>             | ۸۲ – مختارات                                                          |
| ت : عبد الحميد شيحة               | مجموعة من الكتاب               | ٨٤ - موسوعة الأنب والنقد                                              |
| ت : عبد الرازق بركات              | مبلاح زكى أقطاي                | ٨٥ – منصور الحلاج (مسرحية)                                            |
| ت : أحمد فتحى يوسف شتا            | جمال میر صادقی                 | ٨٦ - طول الليل                                                        |
| ت : ماج <b>دة العناني</b>         | جلال آل أحمد                   | ۸۷ - نون والقلم                                                       |
| ت : إبراهيم الدسوقي شتا           | جلال آل أحمد                   | ۸۸ - الابتلاء بالتغرب                                                 |
| ت : أحمد زايد ومحمد محيى الدين    | أنتوني جيدنز                   | ۸۹ - الطريق الثالث                                                    |
| ت : محمد إبراهيم مبروك            | نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية | ٩ وسم السيف (قصيص)                                                    |
| ت : محمد هناء عبد الفتاح          |                                | ٩١ - المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق                             |
|                                   |                                | ٩٢ - أسساليب ومسفسامين المسسر                                         |
| ت : نادية جمال الدين              | كأراوس ميجل                    | الإسبانوأمريكي المعاصر                                                |
| ت : عبد الوهاب علوب               | مايك فيذرستون وسكوت لاش        | ٩٣ – محدثات العولمة                                                   |
| ت : غوزية العشماوى                | مسمويل بيكيت                   | ٩٤ الحب الأول والصبحبة                                                |
| ت: سرى محمد محمد عبد اللطيف       | ،                              | ٩٥ - مختارات من المسرح الإسبانه                                       |
| ت : إدوار الخراط                  | قميص مختارة                    | ٩٦ - ثلاث زنبقات ووردة                                                |
| ت : پشیر السباعی                  | غرنان برودل                    | ۹۷ – مریة فرنسا (مج ۱)                                                |
| ت : أشرف المنباغ                  | ى نماذج ومقالات                | ٩٨ - الهم الإنساني والابتزاز الصهيون                                  |
| ت : إبراهيم قنديل                 | ديقيد روينسون                  | ٩٩ – تاريخ السينما العالمية                                           |
| ت : إبراهيم فتحى                  | بول هيرست وجراهام تومبسون      | ١ – مساطة العولمة                                                     |
| ت : رشید بنجدو<br>به میاده الد    | ج) بيرنار فاليط                | ١٠١ - النص الروائي (تقنيات ومناهم                                     |
| ت : عز الدين الكتاني الإدريسي     | عبد الكريم الخطيبي             | ١٠٢ - السياسة والتسامح                                                |
| ت : محمد بنیس<br>محمد با          | عبد الوهاب المؤلب              | ١٠٢ – قبر ابن عربي يليه أياء                                          |
| ت : عبد الفقار مكاوى              | برتولت بريشت                   | ١٠٤ أويرا ماهوجتي                                                     |
| ت : عبد العزيز شبيل               | چيرارچينيت                     | ١٠٥ - مدخل إلى النص الجامع                                            |
| ت : أشرف على دعدور<br>الله المحدد | د. ماریا خیسوس روبییرامتی      | ١٠٦ – الأدب الأنداسي                                                  |
| ت: محمد عبد الله الجميدي          | صر نخبة                        | ١٠٧ - مبورة الفدائي في الشعر الأمريكي المعا                           |
|                                   |                                | - <del>-</del> -                                                      |

| ت : محمود علی مکی              | مجموعة من النقاد         | ١٠٨ – ثلاث براسات عن الثيعر الأنباسي           |  |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--|
| ت: هاشم أحمد محمد              | چون بولوك وعادل درويش    | ١٠٩ – حروب المياه                              |  |
| ت : منی قطان                   | حسنة بيجوم               | - ۱۱ - النساء في العالم النامي                 |  |
| ت : ريهام حسين إبراهيم         | فرانسیس میندسون          | ١١١ – المرأة والجريمة                          |  |
| ت : إكرام يوسيف                | أرلين علوى ماكليود       | ١١٢ – الاحتجاج الهادئ                          |  |
| ت : أحمد حسبان                 | سادي پلانت               | ١١٢ – راية التمرد                              |  |
| ت : نسیم مجلی                  | وول شوينكا               | ١١٤ - مسرحيتا حصاد كرنجي وسكان المستنتع        |  |
| ت : سمية رمضان                 | فرچينيا وولف             | ١١٥ - غرفة تخص للرء وحده                       |  |
| ت: نهاد أحمد سالم              | سينثيا نلسون             | ١١٦ – امرأة مختلفة (درية شفيق)                 |  |
| ت : منى إبراهيم ، وهالة كمال   | ليلى أحمد                | ١١٧ – المرأة والجنوسة في الإسلام               |  |
| ت : لميس التقاش                | بٹ بارون                 | ١١٨ – التهضة النسائية في مصر                   |  |
| ت: ياشراف/ رؤوف عباس           | أميرة الأزهري سنيل       | ١١٩ - النساء والأسرة وقواتين الطلاق            |  |
| ت : نخبة من المترجمين          | ليلى أبو لغد             | - ١٢ - الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط |  |
| ت: محمد الجندى ، وإيزابيل كمال | فاطمة موسىي              | ١٢١ – الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية    |  |
| ت : مثيرة كروان                | جوزيف فوجت               | ١٢٢ – نظام العيوبية القديم ونموذج الإنسان      |  |
| ت: أنور محمد إبراهيم           | تينل الكسندر وفنادولينا  | ١٦٢- الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية  |  |
| ت: أحمد قؤاد بلبع              | چون جرای                 | ١٢٤ – القجر الكاذب                             |  |
| ت : سمحه الخولى                | سىدرىك ئورپ دىقى         | ١٢٥ – التحليل الموسيقي                         |  |
| ت : عبد الوهاب علوب            | قولقانج إيسر             | ١٢٦ فعل القراءة                                |  |
| ت : بشیر السباعی               | مىقاء فتحى               | ۱۲۷ – إرهاب                                    |  |
| ت : أميرة حسن نويرة            | سوزان باستيت             | ١٢٨ الأدب المقارن                              |  |
| ت: محمد أبو العطا وأخرون       | ماريا دولورس أسيس جاروته | ١٢٩ – الرواية الاسبانية المعاصرة               |  |
| ت : شوقي جلال                  | أندريه جوندر فرانك       | ١٣٠ – الشرق يصبعد ثانية                        |  |
| ت : لوپس بقطر                  | مجموعة من المؤلفين       | ١٢١ – مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي)          |  |
| ت : عبد الوهاب علوب            | مايك فيذرستون            | ١٣٢ — ثقافة العولمة                            |  |
| ت : طلعت الشايب                | طارق على                 | ١٣٢ - الخوف من المرايا                         |  |
| ت : أحمد محمود                 | بار <i>ی</i> ج. کیمب     | ۱۲۶ – تشریح حضارة                              |  |
| ت : ماهر شفیق فرید             | ت. س. إليوت              | ١٢٥ - المختار من نند ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) |  |
| ت: سحر توفيق                   | كينيث كونو               | ١٢٦ – فلاحو الباشا                             |  |
| ت: كاميليا صبحى                | چوزیف ماری مواریه        | ١٣٧ – منكرات ضابط في الحملة الفرنسية           |  |
| ت : وچيه سمعان عبد المسيح      | إيقلينا تاروني           | ١٣٨ – عالم التليقزيون بين الجمال والعنف        |  |
| ت : مصبطقی ماهر                | ریشارد فاچنر             | ۱۲۹ – پارسىۋال                                 |  |
| ت : أمل الجبور <i>ي</i>        | <b>ھ</b> ريرت ميسڻ       | _                                              |  |
| ت : نعيم عطية                  | مجموعة من المؤلفين       | ١٤١ – اثنتا عشرة مسرحية يونانية                |  |
| ت : حسن بيومي                  | أ.م. قورستر              | ١٤٢ - الإسكندرية : تاريخ ودليل                 |  |
| ت : عدلي السمري                | ديريك لايدار             | · ١٤٢ - قضيايا التظير في البحث الاجتماعي       |  |
| ت : سلامة محمد سليمان          | كارلو جولدونى            | ١٤٤ — صاحبة اللوكاندة                          |  |
|                                |                          |                                                |  |

| ت : أحمد حسان              | كارلوس فوينتس                  | ه۱٤ - موت أرتيميو كروث                              |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ت : على عبد الرؤوف اليمبي  | میجیل دی لیبس                  | ١٤٦ – الورقة الحمراء                                |
| ت: عبد الغقار مكاوى        | تانكريد دورست                  | ١٤٧ - خطبة الإدانة الطويلة                          |
| ت : على إبراهيم على منوفي  | إنريكي أندرسون إمبرت           | ١٤٨ – القصبة القصبيرة (النظرية والتقنية)            |
| ت : أسامة إسبر             | عاطف فضبول                     | ١٤٩ – النظرية الشعرية عند إليوت وأنوبيس             |
| ت: منيرة كروا <i>ن</i>     | روبرت ج. ليتمان                | ١٥٠ - التجربة الإغريقية                             |
| ت : بشير السباع <i>ي</i>   | فرتان برودل                    | ۱۵۱ – هوية غرنسا (مج ۲ ، ج ۱)                       |
| ت : محمد محمد الخطابي      | نخبة من الكُتاب                | ١٥٢ - عدالة الهنود وقصيص أخرى                       |
| ت : فاطمة عبد الله محمود   | فيولين فاتويك                  | ١٥٢ - غرام الفراعنة                                 |
| ت : خلیل کلفت              | فيل سليتر                      | ٥٥٤ – مدرسة فرانكفورت                               |
| ت : أحمد مرسىي             | نخبة من الشعراء                | ١٥٥ - الشعر الأمريكي المعاصر                        |
| ت : مى التلمسائى           | جي أنبال وآلان وأوديت فيرمو    | ١٥٦ - المدارس الجمالية الكبري                       |
| ت : عبد العزيز بقوش        | النظامي الكنوجي                | ۱۵۷ - خسرو وشیرین                                   |
| ت : بشیر السباعی           | فرنان برودل                    | ۸۵۸ – هوية فرنسا (مچ ۲ ، ج۲)                        |
| ت : إبراهيم فتحى           | ديڤيد هوكس                     | ٥٩١ - الإيديولوجية                                  |
| ت : حسين بيومي             | بول إيرليش                     | ١٦٠ ~ ألة الطبيعة                                   |
| ت : زيدان عبد الطيم زيدان  | اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا | ١٦١ – من المسرح الإسباني                            |
| ت: مىلاح عبد العزيز محجوب  | يرحنا الأسيوى                  | ١٦٢ ~ تاريخ الكنيسة                                 |
| ت بإشراف: محمد الجوهري     | جوردون مارشال                  | ١٦٢ - موسوعة علم الاجتماع ج ١                       |
| ت : ئېيل سعد               | چان لاکوتیر                    | ١٦٤ – شامپوليون (حياة من نور)                       |
| ت : سىھىر لىصنادقة         | أ . نِ أَفَانًا سَيِفًا        | ه١٦ - حكايات الثعلب                                 |
| ت : محمد محمود أبو غدير    | يشعياهو ليقمان                 | ١٦٦ - العلاقات بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل |
| ت : شکری محمد عیاد         | رابندرانات طاغور               | ١٦٧ – في عالم طاغور                                 |
| ت : شکری محمد عیاد         | مجموعة من المؤلفين             | ١٦٨ - دراسات في الأدب والثقافة                      |
| ت : شکر <i>ی محمد</i> عیاد | مجموعة من المبدعين             | ١٦٩ – إبداعات أدبية                                 |
| ت : بسام ياسين رشيد        | ميغيل دليبيس                   | - ۱۷ – الطريق                                       |
| ټ : <b>هد</b> ئ حسين       | فرانك بيجو                     | ۱۷۱ – وضع حد                                        |
| ت : محمد محمد الخطابي      | مختارات                        | ۱۷۲ ~ حجر الشمس                                     |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام    | ولتر ت . سنتيس                 | ۱۷۲ – معنى الجمال                                   |
| ت : أحمد محمود             | ايليس كاشمور                   | ١٧٤ – صناعة الثقافة السوداء                         |
| ت : وجيه سمعان عبد المسيح  | لورينزو فيلشس                  | ه١٧ – التليفزيون في الحياة اليومية                  |
| ت : جلال البنا             | توم تيتنبرج                    | ١٧٦ – نحر مفهوم للاقتصاديات البيئية                 |
| ت : حصة إبراهيم منيف       | هنری تروایا                    | ۱۷۷ – أنطون تشيخوف                                  |
| ت : محمد حمدی إبراهیم      | نحبة من الشعراء                | ١٧٨ –مغارات من الثبعر الوبائي الحيث                 |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام    | أيسوب                          | ۱۷۹ – حکایات أیسوب                                  |
| ت : سليم عبدالأمير حمدان   | إسماعيل فصيح                   | ١٨٠ - قمعة جاويد                                    |
| ت : محمد يحيى              | فنسنت . ب . ليتش               | ١٨١ - النقد الأدبى الأمريكي                         |
|                            |                                |                                                     |

| ت : ياسين طه حافظ                                | . ب . بیتس                      | ١٨٢ - العنف والنبوءة و                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| ت : فتحى العشرى                                  | ينيه چيلسون                     | ١٨٢ - چان كوكتو على شاشة السينما ر                |
| ت : دسوقی سعید                                   | مانز إيندورفر                   |                                                   |
| ت : عبد الوهاب علوب<br>                          | ئوما <i>س</i> تومسن             | ه١٨ – أسقار العهد القديم                          |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام                         | ميخائيل أنوود                   | ١٨٦ — معجم مصطلحات فيجل                           |
| ت : علاء منصور                                   | بر.<br>بزدج علَوی               | ١٨٧ – الأرضة                                      |
| ت : بدر الدیب                                    | القين كرنان                     | ١٨٨ - موت الأنب                                   |
| ت : سعید الفائمی                                 | پول د <i>ى</i> ما <i>ن</i>      |                                                   |
| ت : محسن سید فرجانی                              | كونةوشيوس                       | . ۱۹ – محاورات كونفوشيوس                          |
| ت : مصطفی حجازی السید                            | الحاج أبو بكر إمام              |                                                   |
| ت : محمود سلامة علاوي                            | زين العابنين المراغى            | ١٩٢ سياحتنامه إبراهيم بيك                         |
| ت: محمد عبد الواحد محمد                          | بيتر أبراهامز                   |                                                   |
| ت : ماهر شفيق فريد                               | مجموعة من النقاد                | <del>-</del>                                      |
| ت : محمد علاء الدين منصور                        | إسماعيل قصبيح                   | ه۱۹ – شتاء ۱۶                                     |
| ت : أشرف المبياغ                                 | فالنتين راسبوتين                | ١٩٦ - المهلة الأخيرة                              |
| ت : جلال السعيد الحفناوي                         | شمس العلماء شبلى النعماني       | ۱۹۷ – الفاريق                                     |
| ت : إبراهيم سلامة إبراهيم                        | إدوين إمرى وأخرون               | ١٩٨ الاتصال الجماهيري                             |
| ت : جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد<br>- | يعقوب لانداوى                   | ١٩٩ – تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية          |
| ت : فخرى لبيب<br>-                               | جيرمى سييروك                    | ٢٠٠ – هُـحايا التنمية                             |
| ت: أحمد الأنصاري                                 | جوزایا روی <i>س</i>             | ٢٠١ – الجانب الديني للفلسفة                       |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                       | رينيه ويليك                     | ٢٠٢ - تاريخ النقد الأنبي الحديث جـ٤               |
| ت : جلال السعيد الحقناوي                         | ألطاف حسين جالى                 | ٢٠٢ - الشعر والشاعرية                             |
| ت : أحمد محمود هویدی                             | زالما <i>ن ش</i> ازار           | ٢٠٤ – تاريخ نقد العهد القديم                      |
| ت : أحمد مستجير                                  | لويجي لوقا كاغاللي – سفورزا     | ه ٢٠ - الجيئات والشعوب واللغات                    |
| ت : على يوسف على                                 | جيمس جلايك                      | ٢٠٦ - الهيولية تصنع علمًا جديدًا                  |
| ت : محمد أبو العطا عبد الرؤوف                    | رامون خوتاسندير                 | ۲۰۷ - ليل إفريقي                                  |
| ت : محمد أحمد صبالح                              | دان أوريان                      | ٢٠٨ – شخصية العربى في المسرح الإسرائيلي           |
| ت : أشرف الصباغ                                  | مجموعة من المؤلفين              | ٩-٢ – السرد والمسرح                               |
| ت: يوسىف عبد الفتاح فرج                          | سنائي الغزنوي                   | ۲۱۰ – مثنویات حکیم سنائی                          |
| ت : محمود حمد <i>ی</i> عبد الغنی                 | جونائان كلر                     | ۲۱۱ – فردینان دوسوسیر                             |
| ت : يوسىف عبد الفتاح فرج                         | مرزیان ب <i>ن</i> رستم بن شروین | ٢١٢ – قصيص الأمير مرزيان                          |
| ت : سید احمد علی النامبری                        | ريموڻ فلاور                     | ۲۱۲ – مصر مناقوم تالین حتی رحیل عبد <b>انا</b> صر |
| ت: محمد محمود محى الدين                          | أنتونى جيدنز                    | ٢١٤ - قواعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع          |
| ت: محمود سالامة علاوى                            | زين العابدين المراغى            | ٢١٥ – سياحت نامه إبراهيم بيك جـ٢                  |
| ت : أشرف المبياغ                                 | مجموعة من المؤلفين              | ٢١٦ جوانب أخرى من حياتهم                          |
| ت : وجيه سمعان عبد المسيح                        | جون بايلس وستيث سميث            | ٣١٧ عولة السياسة العالمية                         |
| ت : على إبراهيم على متوفى                        | خوايو كورتازان                  | ۲۱۸ – رایولا                                      |
|                                                  |                                 |                                                   |

| ت : طلعت الشايب                           | كازو ايشجورو                    | ٢١٩ – بقايا اليوم                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| ت : على يوسف على                          | یاری بارکر                      | . ٢٢ - الهيولية في الكون                  |
| ت : رقعت سلام                             | جریجور <i>ی</i> جوزدانیس        | ۲۲۱ شعریة کفافی                           |
| ت : نسیم مجلی                             | رونالد جرا <i>ي</i>             | ۲۲۲ - فرانز کافکا                         |
| ت : السيد محمد نفادي                      | بول فيرابنر                     | ۲۲۳ - العلم في مجتمع حر                   |
| ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد          | برانكا ماجاس                    | ۲۲۶ – دمار يوغسالاقيا                     |
| ت : السيد عبد الظاهر عبد الله             | جابرييل جارثيا ماركث            | ٣٢٥ – حكاية غريق                          |
| ت : طاهر محمد على البربري                 | ديفيد هريت لورائس               | ٢٢٦ - أرض المساء وقصائد أخرى              |
| ت : السيد عبد الظاهر عبد الله             | موسى مارديا ديف بوركي           | ٣٢٧ – المسرح الإسباني في القرن السابع عشر |
| ت : مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن       |                                 | ٢٢٨ - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن       |
| ت : أمير إبراهيم العمرى                   |                                 | ٢٢٩ – مأزق البطل الوحيد                   |
| ت : مصطفی اِپراهیم فهمی                   | فرانسواز جاكوب                  | . ٢٣ - عن الذباب والفئران والبشر          |
| ت : جِمال أحمد عبد الرحمن                 | خايمى سالوم بيدال               | ۲۳۱ – الدرافيل                            |
| ت : مصطفی إبراهیم قهمی                    | توم سنتينر                      | ۲۲۲ ~ مابعد المعلومات                     |
| ت : طلعت الشايب                           | أربر هيرمان                     | ٢٣٣ – فكرة الاضمملال                      |
| ت : قۇاد مىجىد عكود                       | ج. سبنسر تريمنجهام              | ٢٣٤ – الإسلام في السودان                  |
| ت : إيراهيم الدسبوقي شتا                  | جلال الدين مواوى رومي           | ۲۲۰ - دیوان شمس التبریزی                  |
| ت : أحمد الطيب                            | میشیل تود                       | ٢٢٦ - الولاية                             |
| ت : عنايات حسين طلعت                      | روپین فیدین                     | ۲۳۷ – مصبر أرض الواد <i>ي</i>             |
| ت : ياسر محمه، جاد الله وعربي مديولي أحمد | الانكتاد                        | ٢٣٨ – العولة والتحرير                     |
| ت : نانية سليمان حافظ وإيهاب مبلاح فابق   | جيلارافر - رايوخ                | ٢٣٩ - العربي في الأدب الإسرائيلي          |
| ت : مملاح عبد العزيز محمود                |                                 | . ٢٤ – الإسلام والغرب وإمكانية الحوار     |
| ت : ابتسام عبد الله سعيد                  | ك. م كويتز                      | ٢٤١ – في اتنظار البرابرة                  |
| ت : صبری محمد حسن عبد النبی               | وليام إميسون                    | ٢٤٢ - سبعة أنماط من الغموض                |
| ت : مجموعة من المترجمين                   | ليقى بروفنسال                   | ٢٤٢ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جـ١         |
| ت : نادية جمال الدين محمد                 | لاورا إسكيبيل                   | ۲٤٤ - الغليان                             |
| ت : توفیق علی منصور                       | إليزابيتا أديس                  | ە ۲۶ – نساء مقاتلات                       |
| ت: على إبراهيم على منوفي                  | جابرييل <b>جرثيا</b> ماركث      | ۲٤٦ – قصص مختارة                          |
| ت : محمد الشرقاوي                         | وولتر أرميرست                   | ٢٤٧ – الثقافة الجماهيرية والحداثة في مصر  |
| ت : عبد اللطيف عبد الحليم                 | أنطونيو جالا                    | ٢٤٨ – حقول عدن الخضيراء                   |
| ت : رفعت سلام                             | دراجو شتامبوك                   | ٣٤٩ لغة التمزق                            |
| ت : ماجدة أباظة                           | درمنيك فينك                     | ٥٠٠ - علم اجتماع العلوم                   |
| ت بإشراف : محمد الجوهرى                   | جوردون مارشال                   | ٢٥١ - موسوعة علم الاجتماع ج٢              |
| ت : ع <b>لی</b> بدران                     |                                 | ٢٥٢ – رائدات الحركة النسوية المصرية       |
| ت : حسن بیومی                             | ل. أ. سيمينوڤا                  | ٢٥٣ – تاريخ مصبر الفاطمية                 |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام                   | دیف روینسون وجودی جروفز         | ٤٥٢ – الفلسيفة                            |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام                   | ديف روينسون وجودى جروفز         | ه ۲۵ – أغلاطون                            |
| مام حلتفاا عبد ملما : ت                   | دیف روبنسون وجود <i>ی</i> جروفز | ۲۵٦ – ديكارت                              |
|                                           |                                 |                                           |

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ٤٠٠١ / ٢٠٠١





# philosophy ...

# Dave Robinson UJudy Groves

## أقدم لك ... هذه السلسلة!

إذا كانت الشكوى عامة من غموض الفلسفة والتباس أفكارها ومشكلاها على ذهن القارئ العادى غير المدرب، فإن هذه السلسلة تحاول أن تتغلب على هذه الصعوبة، وأن تقوم بدور فعال عن طريق الصور، والرسوم، والأشكال التوضيحية التى تعبر عن الفكرة الفلسفية دون إخلال بمضمولها أو عمقها – إستناداً إلى قاعدة هامة في علم النفس تقول: "إن أغلب الناس بصريون...".

لكن السلسلة لاتكتفى بذلك بل يربط المؤلفان فكر الفيلسوف بما قبله من مذاهب فلسفية حتى يظهر في سياقها التاريخي .. كما يتحدثا عن أثره في الفكر الفلسفي اللاحق.

ولا يفوقهما بعد ذلك من توجيه النقد إلى مواطن الضعف وإبراز المفار والصعوبات التى تواجه ما يوضحان له من أفكار مما يقدم لك قيمة منه هامة هي أنه لا يوجد مفكر أو فيلسوف فوق النقد...

وذلك كله يجعل قراءة الكتاب - حتى بالنسبةللقارئ المتخصص متع تقدر...

